

عمادة الدراسات العليا كلية الشريعة قسم الشريعة



# قاعدة تعارض الحاظر والمبيح

# دراسة أصولية تطبيقية

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في تخصص أصول الفقه

إعداد الطالب

فارس بن مجزع رجعان العنزى

الرقم الجامعي (٤٣٢٨٨١٦٨)

إشراف

فضيلة الشيخ د.عبد الوهاب بن عايد الأحمدي

أستاذ أصول الفقه المشارك بجامعة أم القرى

العام الجامعي ١٤٣٥هـ - ٢٠١٤هـ/٢٠١٥ - ٢٠١٥م

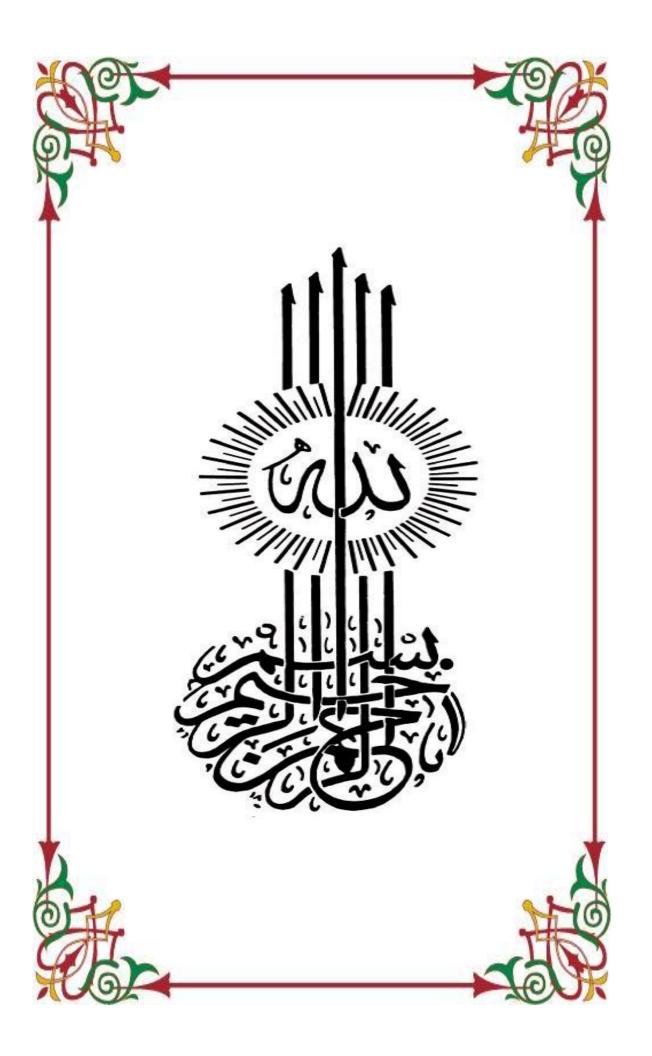

# ملخص الرسالة

عنوان الرسالة : قاعدة تعارض الحاظر والمبيح دراسة أصولية تطبيقية .

اسم الباحث: فارس بن مجزع بن رجعان العنزي . الدرجة: الماجستير . وقد تضمنت الرسالة مقدمة وذكرت فيها أسباب اختيار الموضوع ، وخطة الدراسة ، وتمهيداً عرفت فيه بمصطلحات القاعدة ، وفصلين :الفصل الأول :دراسة نظرية لقاعدة تعارض الحاظر والمبيح ، اشتملت على سبعة مباحث ، وهي على النحو الآتي : المعنى العام للقاعدة ، وأقسام التعارض ، وأسباب اختلاف العلماء في الحظر والإباحة ، وحجية القاعدة ، وأمثلة على القاعدة ، والقاعدة الفقهية في اجتماع الحظر والإباحة ، والفصل الثاني :دراسة تطبيقية لأثر قاعدة تعارض الحاظر والمبيح في الفروع الفقهية ، واشتمل على ثمانية مباحث ، أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في العبادات ، والمعاملات ، والنكاح ، والجنايات ،والأطعمة ، والذبائح ، وبعض آداب الشرب ، وبعض النوازل المعاصرة .

ثم ذيلت البحث بخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات ، وفهارس علمية متنوعة .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

الباحث: المشرف:

فارس بن مجزع بن رجعان العنزي د.عبدالوهاب بن عايد الأحمدي

#### ب

#### **Abstract**

Title of the study: "The Rule Of Opposes Between And Forbidden And Permitted Applied Fundamentalist Study".

Researcher: FARES MUJZEA RDJAAN ALENZI. Degree: Master

The study included the introduction in which I stated the reasons for choosing the topic, the plan of study, a preface in which I defined the terms of the rule, and two chapters. Chapter I: The theoretical study of the Rule of opposes between forbidden and permitted, it included seven themes, as follows: the general meaning of the rule, sections of conflict, the reasons for Scientists differences in the ban and permitted, Authentic of the rule, examples of the rule, the rule of jurisprudence in the agreement of forbidden and permitted, Chapter II: An Empirical Study of the impact of the rule of opposes forbidden and permitted in the branches of jurisprudence, it included eight themes, the effect of preceding forbidden on permitted in the branches of worship jurisprudence, transactions, marriage, felonies, foods, sacrifices, some drinking traditions, and some contemporary calamity.

Then appended with a conclusion with the most important findings and recommendations, a variety of scientific indexes.

The latest prayer is that Praise be to Allah and blessings and peace upon our Prophet Muhammad, his family and companions.

Researcher:

Supervisor:

FARES MUJZEA RDJAAN ALENZI

Dr. ABDULWAHAB AYED ALAHMADI



#### المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَا وَأَنتُم مُّسَلِمُونَ ﴾ (() ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَبِعِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَبِعِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَذِي اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (()

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ أَوْدَا وَيَغْفِرْ لَكُمْ أَوْدَا عَظِيمًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهَ وَرَسُولُهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيمًا اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وبعد:

فإنّ من أعظم الطاعات والقربات التي يُتقرب بما إلى الله عَظِم الطاعات والقربات التي يُتقرب بما إلى الله عَظِمًا الله العلم، قال الله تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ (١)

وقال سيد البشر على: «من يرد الله به خيراً يفقه في الدين »(°).

أما بعد:

فإن للقواعد الأصولية أهمية بالغة في العلوم الشرعية، فكل قاعدة أصولية يندرج تحتها فروع فقهية وجزئيات لا تكاد تنحصر، ومن هذه القواعد قاعدة : تعارض الحاظر

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب: ٧٠، ٧١.

<sup>(</sup>٤) سورة طه: ٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم ، باب من يرد الله به خيراً يفقه في الدين ،رقم الحديث (٧١)،ومسلم في صحيحه ،كتاب الزكاة، باب النهى عن المسألة ، رقم الحديث(١٠٣٧).

والمبيح، حيث إنها تحتل منزلة كبيرة بين قواعد الأصول؛ لتعلقها بنصوص الوحيين ، كما أن لها أثراً كبيراً في الفروع الفقهية (١).

ولماً يسر الله وكال إلبدء في مرحلة الماجستير في أصول الفقه ، وبعد إتمام السنة المنهجية، أحذت في البحث عن موضوع للكتابة فيه، وبعد أن أجلت بصري في المكتبة الإسلامية بصفة عامة، والمصنفات في أصول الفقه بصفة خاصة ، فكان أن وقفت على بحث بعنوان (تعارض الحاظر والمبيح ، دراسة أصولية تطبيقية) لفضيلة الاستاذ الدكتور عبدالرحمن بن محمد القربي تكلم فيه عن الجانب النظري، واكتفى بأمثلة يسيرة في الجانب التطبيقي كما أشار في مقدمة بحثه بقوله: «ولا أدعي أني وفيت حقوق القاعدة ومطالبها» (١)، رأيت أن الجال لا يزال مفتوحاً لاستيفاء الفروع الفقهية المندرجة تحت هذه القاعدة في رسالة علمية متخصصة، فعقدت العزم على أن يكون بحثي للماجستير بعد أن استأذنت الدكتور عبد الرحمن القربي و استشرت أهل الاختصاص من أساتذتي ومشايخي، وسميته بـ (تعارض الحاظر والمبيح – دراسة أصولية تطبيقية –).

وأسأله على أن يشرح صدري، وييسر لي أمري، ويعينني على أمري الدنيا والآخرة.

# أهمية البحث وأسباب اختياره:

دفعني لاختيار الموضوع الأسباب الآتية:

١- أهمية قاعدة تعارض الحاظر والمبيح؛ حيث إنها أصل كبير يتفرع عليه كثير من الفروع الفقهية.

- ٢ تحقيق الربط بين الفقه وأصوله.
- ٣- تحرير المسائل المندرجة تحت هذه القاعدة وبناء الفروع عليها.
- ٤- إحراج علم أصول الفقه من الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي؛ إذ به تتبين

<sup>(</sup>١) انظر: تعارض الحاظر والمبيح للدكتور عبد الرحمن القرني (ص٥).

<sup>(</sup>٢) تعارض الحظر والمبيح (ص٦).

الثمرات المترتبة على القواعد الأصولية.

٥- أن هذه الدراسة تعتبر إكمالاً للدراسة التي سبقت الإشارة إليها.

٦- أن هذا الموضوع لم يُجمع في رسالة علمية أكاديمية متخصصة - فيما أعلم-.

# الدراسات السابقة:

من خلال بحثي في فهارس الرسائل العلمية، ولدى مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ومن خلال مخاطبة بعض الجامعات السعودية (الجامعة الإسلامية، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود)، لم أجد من أفرد هذا الموضوع برسالة علمية أكاديمية متخصصة — فيما أعلم—.

والذي وقفت عليه هو البحث الذي تقدمت الإشارة إليه ، والفرق بينه وبين الدراسة التي سأقوم بها:

أن دراسة الدكتور عبدالرحمن القربي اشتملت في الجانب التطبيقي على ثمانية فروع فقهية فقط وهي: (حرمة شرب بول الإبل ولو للتداوي — حرمة أكل الضب — حرمة أكل التمساح — حرمة المخابرة — حرمة استعمال الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولو لم تغيره — حرمة أكل الصيد الذي أكل منه الكلب المعلم — حرمة الانتفاع بجلد الميتة ولو بعد الدبغ — حرمة تخليل الخمر).

بينما عدد الفروع الفقهية التي سأتناولها في هذه الدراسة ،سبعة وثلاثون فرعاً فقهياً، إضافة إلى توسعي في الجانب النظري.

وهناك من تكلم عن هذه القاعدة بشكل مختصر مثل رسالة الدكتور عبد اللطيف البرزنجي في التعارض والترجيح ، ولكنه لم يتوسع في الحديث عن القاعدة ، كما لم يمثل عليها بأمثلة تطبيقية .

#### منهج البحث:

سأسير في كتابة هذا البحث وفق المنهج العلمي الآتي:

- 1- جمع فروع القاعدة الفقهية من كتب الفقه والأصول، ثم ترتيها على أبواب الفقه، وعند ذكر الفروع الفقهية في القسم التطبيقي فإنني أكتفي بذكر الأقوال وأنسبها إلى قائليها واذكر الأدلة ووجه الدلالة منها، وأرجح دون مناقشة الأدلة ،خشية الإطالة ،ونظراً لأن ماسوف أذكره من الفروع إنما هو تطبيق لما سبق ترجيحه في القاعدة الأصولية التي عليها مدار البحث وهي تقديم الحظر على الإباحة .
  - ٢- توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية، وإذا لم أحد أعزو إلى مصادر فرعية .
  - ٣- العناية بدراسة ما جد من القضايا والمسائل الفقهية ، ثما له صلة واضحة بالبحث.
    - ٤ عزو الآيات القرآنية.
- ٥- تخريج الأحاديث الواردة في البحث، ونقل أقوال العلماء في الحكم عليها تصحيحاً أو تضعيفاً؛ إذا كان الحديث في غير الصحيحين، فإن كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به عما عداه ؛ لتلقى الأمة لها بالقبول.
  - ٦- تخريج الآثار من مصادرها الأصلية.
    - ٧- إيضاح معاني الكلمات الغريبة .
- ٨- إذا ورد في البحث ذكر مصطلح أو أماكن،أوقبائل، أو فرق، أو أشعار أو غيرذلك
   فسأقوم بالتعريف بها، وعزوها إلى مصادرها المعتمدة.
  - ٩- ترجمة الأعلام الوارد ذكرهم في البحث، سوى الخلفاء الأربعة والأئمة الأربعة.
    - ١٠ أختم البحث بخاتمة أضمنها أهم النتائج والتوصيات.
      - ١١- اتباع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها وهي:
        - فهرس الآيات القرانية.
        - فهرس الأحاديث النبوية والآثار.
          - فهرس الأعلام.
          - فهرس المصادر والمراجع.

- فهرس الموضوعات.

# - خطة البحث:

وقد جعلت البحث في مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة، وفهارس علمية.

المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع وسبب اختياره، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطة البحث.

التمهيد في التعريف بعنوان البحث:ويشتمل على ثمانية مطالب:

المطلب الأول:معنى التعارض لغة.

المطلب الثاني: تعريف التعارض اصطلاحاً.

المطلب الثالث: الفرق بين التعارض والتناقض.

المطلب الرابع: الفرق بين التعارض والتعادل.

المطلب الخامس: معنى الحظر لغة.

المطلب السادس: تعريف الحظر اصطلاحاً.

المطلب السابع: معنى المبيح لغة.

المطلب الثامن: تعريف المبيح اصطلاحاً.

الفصل الأول: دراسة نظرية لقاعدة تعارض الحاظر والمبيح

وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: المعنى العام للقاعدة.

المبحث الثاني: أقسام التعارض بين الأدلة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حكم التعارض بين دليلين قطعيين.

المطلب الثاني: حكم التعارض بين دليلين ظنيين.

المطلب الثالث: حكم التعارض بين دليل قطعى ودليل ظني.

المبحث الثالث: أسباب اختلاف العلماء في الحظر والإباحة.

المبحث الرابع: في حجية القاعدة، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: المذاهب في الحكم عند تعارض الحاظر والمبيح.

المطلب الثاني: أدلة كل مذهب.

المطلب الثالث: سبب الخلاف.

المطلب الرابع: مناقشة الأدلة.

المطلب الخامس:الترجيح.

المطلب السادس: شروط الاحتجاج بالقاعدة.

المبحث الخامس: أمثلة القاعدة.

المبحث السادس: القاعدة الفقهية في اجتماع الحظر والإباحة وآثارها الفقهية.

المبحث السابع: وجوه أخرى من تعارض الحاظر والمبيح، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: معارضة مذهب الصحابي للسنة، وأحدهما حاظر والآخر مبيح.

المطلب الثاني: معارضة قول الصحابي لصحابي آخر، وأحدهما حاظر والآخر مبيح.

المطلب الثالث: تعارض القياسين الحاظر والمبيح.

المطلب الرابع: تعارض الفتويين الحاظرةوالمبيحة.

المطلب الخامس: تعارض الحد المقرر للحظر والحد المقرر للإباحة.

الفصل الثاني: دراسة تطبيقية لأثر قاعدة تعارض الحاظر والمبيح في الفروع الفقهية وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول:أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في

# العبادات، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الطهارة، وفيه سبع مسائل:

المسألة الأولى: حكم سؤر الحمار.

المسألة الثانية: حكم الوضوء من مس الذكر.

المسألة الثالثة: حكم الوضوء من أكل لحم الأبل.

المسألة الرابعة: حكم وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة.

المسألة الخامسة: حكم مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة.

المسألة السادسة: حكم الانتفاع بجلود الميتة ولو بعد الدبغ.

المسألة السابعة: حكم السمن المائع إذا وقعت فيه الفأرة.

المطلب الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصلاة، وفيه ست مسائل:

المسألة الأولى: حكم النظر إلى الفخذ.

المسألة الثانية: حكم تحية المسجد وقت النهي.

المسألة الثالثة: حكم مكث الحائض والجنب في المسجد.

المسألة الرابعة: حكم دخول المشرك للمسجد.

المسألة الخامسة: حكم تحية المسجد والإمام يخطب.

المسألة السادسة: حكم لبس الأحمر.

المطلب الثالث: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصيام، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: حكم الإفطار في صيام التطوع.

المسألة الثانية: حكم فطر الصائم إذا سافر أثناء النهار.

المسألة الثالثة: حكم إفراد يوم السبت بالصيام.

المطلب الرابع: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الحج، وفيه مسألة واحدة: حكم عقد النكاح للمحرم.

المبحث الثاني:أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في المعاملات، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في بعض صور البيع، وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: حكم ربا الفضل.

المسألة الثانية: حكم بيع العربون.

المسألة الثالثة: حكم بيع العبد المدبر.

المسألة الرابعة: حكم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

المطلب الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الجعالة، وفيه مسألة واحدة: حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن.

المبحث الثالث: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في النكاح، وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: حكم نكاح من كان أحد أبويها وثنيًا والآخر كتابياً.

المسألة الثانية: حكم نكاح المتعة.

المسألة الثالثة: حكم النكاح بلا ولي.

المسألة الرابعة: حكم الجمع بين الأحتين في الوطء في ملك اليمين.

المبحث الرابع: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في الرضاع، وفيه مسألة واحدة:

مدة الرضاع المحرم.

المبحث الخامس: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في الجنايات، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حكم قتل الحر بالعبد.

المسألة الثانية: حكم قطع يد السارق فيما دون عشرة دراهم.

المبحث السادس: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في الأطعمة، والذبائح وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الأطعمة، وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: حكم أكل الضب.

المسألة الثانية: حكم أكل الضبع.

المسألة الثالثة: حكم أكل القنفذ.

المسألة الرابعة: حكم أكل التمساح.

المطلب الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الذبائح، وفيه مسألة:

حكم ذبيحة الكتابي التي لم يذكر اسم الله عليها.

المبحث السابع: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في بعض آداب الشرب، وفيه مسألة:

حكم شرب الماء قائماً.

المبحث الثامن: أثر تقديم الحاظر على المبيح في بعض النوازل المعاصرة، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حكم الإجارة المنتهية بالتمليك.

المسألة الثانية: حكم الشرط الجزائي في الدين.

الخاتمة:

وفيها خلاصة البحث وأهم النتائج.

الفهارس: وتشتمل على الفهارس الآتية:

١ -فهرس الآيات القرآنية.

٢-فهرس الأحاديث النبوية .

٣-فهرس الأعلام.

٤ -فهرس المراجع والمصادر.

٥-فهرس الموضوعات.

# الشكر والتقدير:

أتقدم بالشكر والتقدير لجامعة أم القرى عموماً، ولكلية الشريعة خصوصاً، وأخص بالتقدير جميع مشايخي الذين لهم الفضل بعد الله تعالى في مساندتي في التحصيل العلمي .

وكذلك أخص بالتقدير والشكر فضيلة الدكتور/ عبد الوهاب بن عايد الأحمدي –على توجيهه المتواصل للخروج بهذه الرسالة على الوجه الأفضل، وكذلك أشكر كل من ساهم معي بتوجيه أو إرشاد أو ملاحظة.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



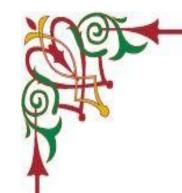



# تمهيــد تعريفً بعنوان البحث

وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: معنى التعارض لغة.

المطلب الثاني: تعريف التعارض اصطلاحاً.

المطلب الثالث: الفرق بين التعارض والتناقض.

المطلب الرابع: الفرق بين التعارض والتعادل.

المطلب الخامس: معنى الحظر لغة.

المطلب السادس: تعريف الحظر اصطلاحاً.

المطلب السابع: معنى المبيح لغة.

المطلب الثامن: تعريف المبيح اصطلاحاً.





#### تمهيد

# تعريفً بقاعدة ((تعارض الحاظر والمبيح))

هذه القاعدة الأصولية المهمة، أوردتها معظم المؤلفات في علم الأصول، وصاغها الأصوليون بعبارات متقاربة الألفاظ بمعنى واحد، وصيغة القاعدة هي: (إذا تعارض الحاظر والمبيح قدم الحاظر).

وسأقوم بالتعريف بالمصطلحات التي اشتملت عليها القاعدة من خلال الآتي:

# المطلب الأول: معنى التعارض لغة:

التعارض على وزن «تفاعل»، وباب التفاعل يدل على المشاركة بين اثنين فأكثر، ويأتي على عدة معان، أهمها:

# المعنى الأول: التقابل.

مأخوذ من عَارَضَ الشيءَ بالشيءِ معارضة:أي قابله، وعارضتُ كتابي بكتابِه أي قابلته (١)، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقَبِلَ أَوْدِيَئِهُمْ ﴾ (٢).

أي: لما رأوا العذاب مستقبلهم (٣).

ومنه حديث رسول الله عَنْ فَاطِمَةَ (١) عَنْ فَاطِمَةَ (اللهِ عَنْ فَاطِمَةَ ﴿ اللهِ عَنْ فَاطِمَةَ ﴿ اللهِ عَنْ فَاطِمَةَ ﴿ اللهِ عَنْ فَاطِمَةَ وَإِنَّا اللهُ عَنْ فَاطِمَةً وَإِنَّا اللهُ عَارَضَ فِي الْعَامَ مَرْتَيْنِ، وَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ حَضَرَ كَانَ يُعَارِضُ فِي بِالْقُرْآنِ كُلُ سَنَةٍ، وَإِنَّهُ عَارَضَ فِي الْعَامَ مَرْتَيْنِ، وَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ حَضَرَ

<sup>(</sup>۱) انظر: لسان العرب لابن منظور ( ۲۸/۰ )، تاج العروس للزبيدي ( ۹/۱۸)، التعريفات للجرجاني ( ۱۱/۱۰).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢٠٣/٤).

<sup>(</sup>٤) هي: فاطمة الزهراء بنت محمد الله بن عبد الله بن عبد المطلب، كانت أصغر بنات النبي الله أمها حديجة بنت خويلد، ولدت قبل البعثة بخمس سنوات، تزوجها على بن أبي طالب بعد الهجرة، ولدت له الحسن والحسين وأم

أَجَلِي))(١)، فالمراد بالمعارضة هنا المقابلة (١).

# المعنى الثاني: التعادل.

فيأتي التعارض بمعنى التعادل، أي التَّساوي والتَّماثل، وعِدْلُ الشَّيء - بكسر العين - مثله من جنسه أو مقداره (٣).

# المعنى الثَّالث: التَّمانع:

ويأتي التعارض بمعنى التمانع (<sup>1)</sup>، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمْ اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمْ اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمْ اللَّهَ عُرُضَكَةً لِأَيْمَانِكُمْ اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

قال الفيروز آبادي $^{(7)}$ : «مانعاً معترضاً، أي: بينكم وبين ما يقرّبكم إلى الله تعالى،، $^{(7)}$ .

المعنى الرابع: حدوث الشيء بعد العدم، لذلك سمي المرض بالعَرَضْ، والأمراض بالعَرَضْ، والأمراض بالأعراض (^).

والمعاني السابقة هي أهم معاني (عرض) مما له علاقة بالبحث.

كلثوم، توفيت بعد وفاة رسول الله على بستة أشهر.

انظر ترجمتها في: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (١٨٩٣/٤)، تعذيب الأسماء واللغات للنووي(٣٥٢/٢).

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم الحديث (٣٦٢٤)، ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة، رقم الحديث (٣٣٩٤).

(٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (ص ٩١٥).

(T) انظر: مقاییس اللغة (T) انظر: مقاییس اللغة (T)

(٤) انظر: تاج العروس ( ٨/ ٧٣)، والمفردات للراغب الأصفهاني (١/ ٣٩١).

(٥) سورة البقرة: ٢٢٤.

(٦) هو: محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي الفيروز آبادي، محمد الدين أبو الطاهر، ولد في فارس، وبما تفقه، ونظر في اللغة فبرز على أقرانه، من مصنفاته «القاموس المحيط» و «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز»، توفي سنة (٨١٧ هـ).

انظر ترجمته في: إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر (١٦٠/٧)، وبغية الوعاة للسيوطي (١/ ٢٧٣)، وطبقات المفسرين للداودي (٤٨٤).

(٧) القاموس المحيط (١٩٣/٢)، وانظر: تفسيرابن كثير (١٠٠/١).

(٨) انظر: المصباح المنير للفيومي (٢/٢).

# المطلب الثاني: معنى التعارض اصطلاحاً:

يلاحظ أن الأصوليين قد عرفوا التعارض بتعاريف كثيرة، وسأذكر -بعون الله - أهم هذه التعاريف:

1 - 3 عرفه أبو الحسين البصري (١) ((بالتمانع أو التعادل أو التنافي)) (7).

 $Y - e^{2}$  وعرفه إمام الحرمين  $(T) = e^{(3)}$  بر التناقض أو التنافي  $(T) = e^{(3)}$ .

 $^{(7)}$  وعرفه السرخسى في بقوله: « تقابل الحجتين على سبيل المدافعة والممانعة  $^{(7)}$ .

ويؤخذ عليه أنه جعل جنس التعريف التقابل، وهو لفظ مشترك ؛ لأنه يستعمل بمعنى مجرد المقابلة، والمقابلة التي فيها معنى الدفع والمنع، واستعمال المشترك في التعريف عيب؛ لأن المشترك مبهم، ويدخل فيه ماليس منه، فالأولى أن يقول بدله «تمانع»، أو «تدافع» كما قاله غيره (٧).

(١) هو: محمد بن علي الطيب البصري، يكني أبو الحسين، وكان يشار إليه بالبنان في الأصول وعلم الكلام، وكان قوي الدفاع عن آراء المعتزلة، ولد بالبصرة وسكن بغداد من مؤلفاته: « المعتمد» و «تصفح الأدلة» وغيرها، توفي سنة ٤٣٦ه.

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي (١٧/١٧)، الفتح المبين للمراغي(١٧٣١).

(٢) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (٢/٩٧/).

(٣) هو: عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله ابن حيويه الجويني، الأصولي، الأديب، الفقيه، الشافعي، وجوين ناحية بنيسابور، ويكنى بأبي المعالي، ويلقب بضياء الدين، ويعرف بإمام الحرمين، له مؤلفات كثيرة منها: «النهاية في الفقه» و « البرهان» و « والإرشاد» و « الورقات» في أصول الفقه و « غياث الأمم» وغيرها، توفي سنة (٤٧٨هـ).

انظر ترجمته في: وفيات الأعيان لابن خلكان (١٦٧/٣)، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (١٧٢/٥).

(٤) البرهان (٢/٢٩).

(٥) هو: محمد بن أحمد بن أبي سهل المعروف بشمس الأئمة السرخسي الفقيه الحنفي الأصولي والسرخسي نسبة إلى الله سرخس بفتح السين والراء من بلاد خراسان، له مؤلفات منها «أصول الفقه» و «المبسوط».وقد توفي سنة ( ٤٨٢هـ).

انظر ترجمته في: الجواهر المضية لمحي الدين الحنفي (٢٨/٢)، تاج التراجم للحمالي الحنفي (٢/٤٤).

(٦) أصول السرخسي ( ١٢/٢).

(٧) انظر: التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية للبرزنجي (١٠/١).

- 3-وعرفه البردوي (۱) بقوله: «الممانعة على سبيل المقابلة» ويؤخذ عليه المأخذ السابق على تعريف السرخسى، وهو استعمال المشترك في التعريف.
- ٥-وعرفه الزركشي<sup>(٣)</sup> بمثل تعريف السرخسي، والبزدوي فقال: « تقابل الدليلين على سبيل الممانعة» (٤٠).

(١) هو: على بن محمد بن الحسين فخر الإسلام البزدوي الفقيه الحنفي المكنى بأبي الحسن، اشتهر بعلم الأصول، وعد من حفاظ المذهب الحنفي، من مؤلفاته «المبسوط» في الفقه، و«كنز الأصول إلى معرفة الأصول» في أصول الفقه، توفي سنة (٤٨٢هـ).

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء ( ٦٠٣/١٨)، تاج التراجم للسودوني ( ١٥/٢).

- (٢) أصول البزدوي (٢٠٠/١).
- (٣) هو: محمد بن بحادر بن عبد الله، بدر الدين أبو عبد الله المصري الزركشي، كان فقيها أصولياً أديباً فاضلاً، من فاضلاً، من مؤلفاته: «النكت على البخاري» و «البحر المحيط في أصول الفقه» و «تخريج أحاديث الرافعي»، توفي سنة ( ٧٩٤ ه ).

انظر ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبه (٣ / ١٦٧، ١٦٨)، الأعلام للزركلي (٦٠/٦).

- (٤) البحر المحيط للزركشي (٦/ ١٠٩).
- (٥) هو: محمد بن محمد الطوسي، أبو حامد الغزالي، حجة الإسلام وأعجوبة الزمان، صاحب التصانيف والذكاء المفرط، شيخ الشافعية، برع في علوم كثيرة، من مصنفاته: «المستصفى» و «المنخول» في الأصول و «إحياء علوم الدين» و «البسيط» و «الوسيط» و «الوجيز» في فقه الشافعية، توفي سنة ( ٥٠٥ه ).

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٣٢٢/١٩)، البداية والنهاية لابن كثير (١٦/١٦).

- (٦) هو: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، موفق الدين، وكنيته أبو محمد، ولد سنة سنة ٤١٥ه بجماعيل قرية في جبل نابلس ، كان حجة في المذهب الحنبلي، وكان زاهدا ورعاً متواضعاً، له مؤلفات كثيرة منها، «المغني» و «الكافي» و «المقنع» و «العمدة» في الفقه و «روضة الناظر» في أصول الفقه، توفي سنة (٦٢/١٠). انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٦٢/١٢)، الوافي بالوفيات للصفدي (٢٣/١٧).
  - (۷) انظر: المستصفى (۲۲٦/۲)، روضة الناظر (ص۲۰۸).

 $V-e^{2}$ وابن الحاجب (۱) به (۱ التعادل والتقابل) وابن الحاجب (۱ التعادل والتعادل والت

والتعريفات السابقات يلاحظ عليها الاختصار الشديد، حيث اكتفوا بتعريف التعارض بكلمة واحدة، والتعريف يحتاج إلى بيان وإيضاح.

 $\Lambda$  - وقال صدر الشريعة (أ) في تعريفه: «تعارض الدليلين: كونهما بحيث يقتضي أحدهما ثبوت أمر والآخر انتفاءه من محل واحد ومن زمان واحد بشرط تساويهما في القوة أو زيادة أحدهما بوصف هو تابع» (٥).

#### ويؤخذ على هذا التعريف:

الغموض في قوله: «محل واحد، وزمان واحد» مما ينافي كونه تعريفاً.

التعريف المختار: ولعل أقرب التعاريف للمعنى المراد، هو:

«تقابل الدليلين على وجه يمنع كل منهما مقتضى صاحبه».

وهو قريب من تعريف ابن السبكي(٦)، والإسنوي(٧).

(۱) هو: علي بن أبي على محمد بن سالم التغلبي الفقيه الأصولي، الملقب بسيف الدين، وكنيته أبو الحسن، ولد سنة (۱) هو: علي بن أبي على محمد بن سالم التغلبي الفقيه الأصولي، من مؤلفاته «الإحكام في أصول الأحكام» و «منتهى السول في الأصول»، توفي سنة (٦٣١هـ).

انظر ترجمته في: البداية والنهاية لابن كثير ( ١٧ /٢١٤)، وفيات الأعيان ( ٢٩٣/٣).

(٢) هو: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الملقب بجمال الدين، وكنيته أبو عمرو، ولد سنة (٥٧٠هـ)، كان إماماً فاضلاً وفقيهاً أصولياً متكلماً، من مؤلفاته «منتهى السول والأمل» في أصول الفقه و «الكافية» في النحو وغيرها، توفي سنة (٦٤٦هـ). انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٢٣٢/١٦)، الوافي بالوفيات (٣٣٢/١٩).

(٣) الإحكام للآمدي ( ١٧١/٤)، شرح مختصر المنتهى الأصولي للعضد ( ٦٠٧/٣).

(٤) هو: عبيد الله بن مسعود البخاري الحنفي الملقب بصدر الشريعة الأصغر، فقيه، أصولي، جدلي، محدث، له مؤلفات منها «الوشاح في المعاني والبيان» و «تعديل العلوم في الكلام»و «التنقيح وشرحه التوضيح» توفي ببخارى سنة (٧٤٧)ه. انظر ترجمته في: الجواهر المضية (٣٦٥/٢)، الأعلام للزركلي (٣٥٤/٤).

(٥) التوضيح لمتن التنقيح لصدر الشريعة (١٠٢/٢).

- (٦) حيث عرفه بقوله: «التعارض بين الشيئين هو تقابلهما على وجه يمنع كل منهما مقتضى صاحبه» الإبحاج (٦/٢/٢). وابن السبكي هو: أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي السبكي، تقي الدين، الفقيه الشافعي المفسر الأصولي النحوي اللغوي، من مؤلفاته «شرح المنهاج في الفقه» و «شرح منهاج البيضاوي في الأصول» توفي سنة (٥٠٧هـ) على الأرجح. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (٤١/٣)، والفتح المبين (٦٩/٢).
- (٧) انظر: نهاية السول ( ٢٠٧/٢). والإسنوي هو: عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر القرشي الأموي

### شرح التعريف:

قوله: (تقابل): جنس في التعريف يشمل أي تقابل، سواء كان مجرد تقابل، أم تقابل فيه تضاد وتمانع، وسواء كان بين الأدلة أم غيرها.

قوله: (الدليلين):قيد أول مخرج لكل تقابل بين غير الدليلين، والدليلان مثنى دليل، والدليل: هو الموصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب<sup>(۱)</sup>.

وقوله: (على وجه يمنع كل منهما): قيد ثان مخرج للتقابل على وجه لا يتحقق فيه التمانع، كالتقابل الحاصل بين الخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين.

قوله: (مقتضى صاحبه): من الحل أو الحرمة، بحيث يكون أحدهما دالاً على الحظر مثلاً، والآخر دالاً على الأباحة، فيمنع كل دليل مقتضى الآخر.

# المطلب الثالث: الفرق بين التعارض والتناقض:

من خلال التعريفات السابقة نجد أن بعض الأصوليين قد عرّف التعارض بالتناقض ،فهل هناك فرق بينهما ؟.

اختلف الأصوليون في مصطلحي التعارض والتناقض هل هما مترادفان أم متباينان<sup>(۲)</sup> على قولين:

القول الأول: أن التعارض والتناقض متباينان، وبينهما فرق، وبه قال البزدوي من الخنفية (٢)، وهو الصحيح عند الشافعية (٤).

الأسنوي الشافعي، فقيه أصولي، من علماء العربية، له مؤلفات منها: «الأشباه والنظائر»، و «نهاية السول في شرح منهاج الأصول»، و «التمهيد»، توفي سنة (٧٧٢هـ). انظر ترجمته في:البدر الطالع للشوكاني ( ٣٥٢/١)، الأعلام ( ٣٤٣/٣)،

<sup>(</sup>١) انظر: البحر المحيط (١/١٥).

<sup>(</sup>٢) الألفاظ المترادفة هي: الألفاظ المفردة الدالة على مسمى واحد باعتبار واحد، مثل: الحسام والمهند تطلق على السيف، والألفاظ المتباينة هي: الألفاظ المختلفة الموضوع لمعان متعددة، مثل: السيف يطلق على الآلة القاطعة، والأسد يطلق على الحيوان المفترس.

انظر: المحصول للرازي (٢٥٣/١)، البحر المحيط (٢٩٧/٢)، التعريفات(٢٦/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري (٧٦/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: المستصفى للغزالي (٢٣٢/٢)، شرح التلويح للتفتازاني (٢٠/٢)، البحر المحيط( ١٢١/٨).

قال البزدوي: «لا تتعارض في أنفسهما وضعاً ولا تتناقض» فقد عطف التناقض على التعارض، ومعلوم أن العطف يفيد التغاير (7).

واستدلوا بأن التناقض هو وجود الدليلين في بعض الصور مع تخلف المدلول عنه بلا مانع، والتعارض تقابل الحجتين المتساويتين على وجه يوجب كل واحد منهما ضد ماتوجبه الأخرى (٣).

القول الثاني: أن التعارض والتناقض مترادفان وليس بينهما فرق، وبهذا قال جمهور الحنفية والغزالي من الشافعية عبد العزيز البخاري الحنفي (٢): ((والظاهر أنهما - أي التعارض والتناقض - بمعنى المترادفين))(٧).

ولمعرفة الراجح من القولين لابد من تعريف التناقض، حتى نقارن بينه وبين تعريف التعارض الذي سبق ذكره .

فالتناقض في الاصطلاح: اختلاف القضيتين (١) بالإيجاب (٩) والسلب (١١)، بحيث يقتضي يقتضى لذاته صدق إحداهما وكذب الأخرى (١١).

ومن خلال تعريف التناقض يظهر لنا أن هناك فرقاً بينه وبين التعارض، فمن هذه الفروق:

<sup>(</sup>١) كشف الأسرار (١١٨/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر: أصول السرخسي (٢/٢)، تيسير التحرير لأمير باد شاه ( ١٣٦/٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: المستصفى (٢٣٢/٢).

<sup>(</sup>٦) هو: عبد العزيز بن أحمد بن محمد، عَلَاءِ الدِّين البُخَاري، فقيه حنفي أصولي، من أهل بخارى. له تصانيف، منها منها «شرح أصول البزدوي» سماه «كشف الأسرار» و «شرح المنتخب الحسامي»، توفي سنة ( ٧٣٠هـ).

انظر ترجمته في: الجواهر المضية (٢١٧/١)، تاج التراجم (١٨٨/١).

<sup>(</sup>٧) انظر: كشف الأسرار (١١٨/٣).

<sup>(</sup>A) القضية: مأخوذة من القضاء،وهو الحكم؛ لاشتمالها عليه .انظر: شرح الشيخ حسن القويسيني على متن السلم في المنطق (ص ٢٢).

<sup>(</sup>٩) الإيجاب: اثبات شيء بشيء، مثال ذلك: الخمر حرام. انظر: التقريب لحد المنطق لابن حزم (ص٧٣).

<sup>(</sup>١٠) السلب: نفى شيء عن شيء، مثال ذلك: كقولنا زيد ليس بكاتب. انظر: المرجع السابق (ص٧٣).

<sup>(</sup>١١) انظر: التعريفات للجرجاني (ص ٦٨).

- ١- التعارض محله الأدلة الشرعية، وهي غالباً ما تكون إنشاء أو خبراً في معنى الانشاء، بينما التناقض محله القضية مطلقاً، سواء كانت من الأدلة الشرعية أم لا.
- ٢-أن التعارض بين الأدلة الشرعية يكون في الظاهر فقط، بخلاف التناقض فإنه يكون في الواقع ونفس الأمر.
- ٣- يترتب على التعارض نتائج هي الجمع أو الترجيح أو غيرها، بينما التناقض يترتب عليه السقوط لكل من المتناقضين وعدم اعتبارهما، حيث إن الاختلاف بين القضيتين المتناقضتين يكون بحيث يلزم منه صدق إحداهما وكذب الأخرى(١).

وقد اجتمع التعارض والتناقض في الدليلين الشرعيين الإخباريين، مثل حديث نكاحه على المعارض والتناقض في الحل<sup>(۲)</sup> مع حديث أنه نكحها وهو محرم (٤).

ومن خلال هذه الفروق يتضح بأن التعارض والتناقض ليسا بمعنى واحد، وبهذا يظهر أن القول الراجح هو القول الأول وهو أن التعارض والتناقض متباينان، والله أعلم.

# المطلب الرابع :الفرق بين التعارض والتعادل:

هذه المسألة تظهر أيضاً من خلال التعريفات السابقة للتعارض، وقد اختلف فيها الأصوليون على قولين:

القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن التعادل بمعنى التعارض (٥)، لأنه لا يكون تعارض إلا بعد التعادل، ولذلك نجد أنهم يعبرون عن التعارض بالتعادل ولا يفرقون بينهما.

(٢) هي: ميمونة بنت الحارث بن حزن، زوج رسول الله على وأم المؤمنين، تزوجها رسول الله في شوال سنة سبع من الهجرة، وقد وقع التعارض في زواج رسول الله على منها، هل تزوجها وهو حلال أو وهو محرم؟ والصحيح أنه تزوجها وهو حلال، توفيت سنة (٥١هـ).

<sup>(</sup>١) انظر: التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية، للبرزنجي (٣٧/١).

انظر ترجمتها في: الطبقات الكبرى لابن سعد (١٠٥/٨)،سير أعلام النبلاء (٣/٩٨٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب ما جاء أن رسول الله الله على تزوجها وهو حلال، رقم الحديث (٣٤٣٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب نكاح المحرم، رقم الحديث (٤٨٢٤)، ومسلم في صحيحه كتاب النكاح، باب تزوج رسول الله ﷺ ميمونة وهو محرم، رقم الحديث (٣٤٣٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: المستصفى للغزالي (١٣٧/٢)، الفروق للقرافي (٦٢/٤)، أصول الفقه لابن مفلح (١٥٠٣/٤)، بيان المختصر للأصفهاني (٣٢٣/٣)، نحاية السول للإسنوي (٣٧٢/١)، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (٢٠٠١)،

قال التفتازاني<sup>(۱)</sup>: «يعني إذا دل دليل على ثبوت شيء والآخر على انتفائه؛ فإما أن يتساويا في القوة أو لا، وعلى الثاني: إما أن تكون زيادة أحدهما بما هو بمنزلة التابع أو لا، ففي الصورة الأولى معارضة ولا ترجيح، وفي الثانية معارضة مع ترجيح، وفي الثالثة لا معارضة حقيقة فلا ترجيح؛ لابتنائه على التعارض المنبئ عن التماثل...» (٢).

القول الثاني: ذهب بعض الحنابلة<sup>(٣)</sup> إلى أن التعادل قسم من التعارض، وهو - أي التعادل - :التعارض الذي يستوي فيه الدليلان في القوة، أما التعارض فأعم من ذلك؛ لأنه يُقْسم إلى تعارض استوى فيه الدليلان، وتعارض يكون لأحد الدليلين المتنافيين فضل يرجح به على الآخر.

والأقرب أن قول الجمهور هو الصواب والخلاف في هذه المسألة لفظي، والله أعلم (٤).

# المطلب الخامس: معنى الحظر لغة.

الحَظْر في اللغة: الحَجْرُ والمنْعُ<sup>(٥)</sup>.

ومنه قوله تعالى: ﴿ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ﴿ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

أي: ممنوعاً، قاله الحسن وغيره (٧).

تيسير التحرير (٢/١٦).

(۱) هو: مسعود بن عمر بن عبد الله سعد الدين التفتازاني، ولد بتفتازان بلاد خراسان سنة ۱۱۷ه، من أئمة العربية والبيان والمنطق، من مؤلفاته «التلويح على التوضيح في الأصول» و «شرح التصريف» وغيرها، توفي سنة ۹۲ه. انظر ترجمته في: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لابن حجر العسقلاني (۲/۲۱)، بغية الوعاة للسيوطي (۲۸۵/۲)، الفتح المبين (۲/۲۸).

(٢) التلويح على التوضيح (٢٠٧/٢).

(٣) انظر: التحبير شرح التحرير للمرداوي (١٣٠/٨)، مختصر التحرير لابن النجار (٦٠٦/٤).

(٤) انظر: التعارض والترجيح للبرزنجي ( ٤٠/١)،التعارض والترجيح للحفناوي (٢/١١).

(٥) انظر: الصحاح للجوهري (٢/٤٣٤)، لسان العرب(٢٠٢-٢٠٣)، القاموس المحيط (ص ٤٨٣).

(٦) سورة الإسراء: ٢٠.

(٧) انظر: تفسير القرآن العظيم (٣/٩٤).

والحسن هو: أبو سعيد بن أبي الحسن يسار البصري، الإمام الفقيه المشهور، أحد التابعين الكبار الأجلاء علماً وعملاً وإحلاصاً، ولد في المدينة سنة (٢١هـ) في أواخر خلافة عمر بن الخطاب ، وأتى به إليه فدعا له وحنكه، ومات

ومنه الحظيرة التي تجمع فيها البهائم، سميت حظيرة؛ لأنها تمنع البهائم من التفرق (١).

# المطلب السادس: تعريف الحظر اصطلاحاً:

لفظ المحظور من الألفاظ المرادفة للممنوع والمحرَّم، وهو نوع من أنواع الحكم التكليفي، وقد اختلف الأصوليون في تعريف الحرام على تعاريف عدة:

1-فعرفه الجويني بقوله: «ما زجر الشارع عنه، ولام على الإقدام عليه» (٢). ويؤخذ على هذا التعريف بأن المكلف قد يترك الحرام ولا نية له في فعله ، فلا يمدح على ذلك، وقد يفعله مكرهاً أو مضطراً فلا يذم على ذلك.

-7 وعرفه الآمدي بقوله: « هو ما ينتهض فعله سببا للذم شرعاً بوجه ما،من حيث هو فعل له» (٤).

وقد ذكر الآمدي محترزات تعريفه فقال «فالقيد الأول» وهو قوله:ماينتهض فعله سببا للذم شرعاً ، فاصل له عن الواجب والمندوب وسائر الأحكام (٥).

 $\xi$  – وعرفه البيضاوي (٦) بقوله: (رمايُذم شرعاً فاعله) (٧).

بالبصرة في سنة(١٠٠هـ).

انظر ترجمته في: البداية والنهاية ( ٢٨٦/٩)، تذكرة الحفاظ للذهبي (٧/١٥).

<sup>(</sup>١) انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (٢٤/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: البرهان في أصول الفقه (١٠٨/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: الورقات (ص٨).

<sup>(</sup>٤) الإحكام للآمدي (١١٣/١).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي أبو الخير القاضي ناصر الدين البيضاوي الشافعي، ولد في المدينة البيضاء بفارس، ولي قضاء شيراز، من مؤلفاته: «منهاج الوصول إلى علم الأصول»، «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»، توفي سنة (٥٨٥هـ). انظر ترجمته في: البداية والنهاية (٦/١٧)، الوافي بالوفيات (٢٠٦/١٧).

<sup>(</sup>V) منهاج الوصول بشرح الإبحاج (1/10).

وينتقد هذا التعريف بعدم إضافة قصد الفعل؛ لأنه قد يفعل الحرام خطأ فلا يذم فاعله؛ كوطء الشبهة (١).

 $\circ$  - وعرفه الأصبهاني (۲) بقوله : «مايلحق فاعله الذم» (۳).

وينتقد هذا التعريف بأنه عرف الحرام بما هو من أحكامه، وأن ذلك غير مستساغ. ٦-وعرفه علاء الدين البخاري بقوله: «ماتعلق العقاب بالإتيان به» (٤).

وينتقد عليه ما انتقد على التعريف السابق ،وهو تعريفه الحرام بثمرته ،وذلك غير مستساغ .

- ومنهم من عرفه بقوله: ((هو ضد الواجب)) فیکون التعریف:
  - ما يستحق فاعله العقاب على فعله.
    - ما توعد بالعقاب على فعله.
      - ما في فعله عقاب <sup>(٦)</sup>.

وهذه التعاريف، وإن درج عليها كثير من الأصوليين إلا أنه يُؤخذ عليها أنها عرفت الحرام مما هو من ثمراته، وذلك غير مستساغ لأنه تعريف بالرسم لا بالحد،وهذه الطريقة - وهي تعريف الشيء بثمرته - مردودة عند المنطقيين.

قال الأخضري(٧):

(١) المرجع السابق.

(٢) هو: محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم) ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس الدين الأصفهاني، أو الأصبهاني: مفسر، كان عالما بالعقليات. ولد وتعلم في أصبهان. ورحل إلى دمشق فأكرمه أهلها، وأعجب به ابن تيمية. توفي بحا سنة (٧٤٩) من كتبه: مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار للبيضاوي، البيان في شرح مختصر ابن الحاجب، وغيرها. انظر ترجمته في: الدرر الكامنة (٣٢٧/٤)، بغية الوعاة (٣٨٨).

- (٣) انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (٣١٨/١).
  - (٤) انظر: كشف الأسرار (٢٠٠/٢).
  - (٥) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (١٣٩/١).
  - (٦) انظر: الواضح في أصول الفقه لا بن عقيل (٢٩/١).
- (٧) هو: عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عامر الأخضري، المغربي، المالكي، منطقي، مشارك في انواع من العلوم.

وعندهم في جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود(١)

#### التعريف المختار:

الأولى أن يعرف الحرام بأنه: «مايثاب على تركه امتثالاً، ويعاقب على فعله» (٢).

# شرح التعريف:

قوله: (مایثاب علی ترکه ):قید أول یخرج به الواجب والمندوب والمباح ،فلا یثاب علی ترکها<sup>(۳)</sup>.

قوله : (امتثالاً):قيد ثاني يخرج به من ترك المحظور خوفاً من الناس أو حياءً أو عجزاً،فلا يثاب على تركه (٤).

وقوله :(ويعاقب على فعله): قيد ثالث خرج به الواجب والمندوب والمباح والمكروه ،فإنه لا يعاقب فاعلها (٥) .

ومن أسماء المحظور: المحرم، والمعصية، والذنب، والمزجور عنه، والمتوعد عليه، والقبيح، والسيئة، والفاحشة. (٦)

وجمهور الأصوليين على أن الحكم بالتحريم يثبت بالدليل القطعي والظني، ويسمى الكل حراماً ولا درجات في المحرم .

له مؤلفات منها «السلم المنورق»في المنطق وشرحه، و «الجوهر المكنون» وغيرها.

انظر ترجمته في: معجم المؤلفين (١٨٧/٥).

(١) شرح الشيخ حسن بن درويش القويسيني على متن السلم في المنطق (ص٢١).

(٢) شرح الورقات للمحلي (ص ٧٤).

(٣) انظر: الأنجم الزاهرات للمارديني (ص٩٢).

(٤) انظر: المستصفى (ص٧٧).

(٥) انظر: الأنجم الزاهرات (ص ٩٢).

(٦) انظر: المحصول للرازي (١٠١/١)، الإحكام للآمدي (١١٣/١)، نهاية السول(٢٥/١)، مختصر التحرير (٣٦/١)، إجابة السائل شرح بغية الآمل للصنعاني (٣٦/١)،إرشاد الفحول (ص٢٦).

أما الحنفية فيشترطون لثبوت التحريم أن يثبت بدليل قطعي، ولذلك سموا مايثبت بدليل ظني مكروها كراهة تحريم ، ومايثبت بدليل قطعي محرم (١).

### المطلب السابع: معنى المبيح لغة.

المبيح في اللغة: فَعِيل بمعنى فاعل، و الإباحة هي الإذن في الشيء، والمباح هو المأذون فيه الله فيه (٢).

وذكر ابن فارس<sup>(۱)</sup> أن (الباء والواو والحاء) أصل واحد صحيح، وهو سعة الشيء وبروزه وظهوره فالبَوْح جمع باحة، وهي عرصة الدار... ومن هذا الباب إباحة الشيء <sup>(٤)</sup>.

# المطلب الثامن: تعريف المبيح اصطلاحاً:

عرف الأصوليون المباح بعدة تعريفات، فقيل:

۱- هو ما استوى طرفاه <sup>(٥)</sup>.

ويؤخذ على هذا التعريف أنه غير مانع، ومن ضرورة التعريف أن يكون مانعاً؛ فإن أفعال الله تعالى كذلك، ولايصح وصفها بالمباحة (١).

 $\gamma$  وقيل:هو ماخلا من مدح أو ذم  $\gamma$ .

ويؤخذ عليه أنه عرف المباح بذكر حكمه، وهو غير مستساغ عند أهل العلم.

٣-وقيل: هو ماخير الشارع فيه بين الفعل والترك،من غير اقتضاء ولا زجر (^).

<sup>(</sup>١) انظر: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت للكنوي (١/٥٨)، أصول الفقه لأبي زهرة (ص ٢٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجمل اللغة لابن فارس ( ١٣٩/١ )، لسان العرب ( ٢١٦/٢ ).

<sup>(</sup>٣) هو: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، من أئمة اللغة والأدب، أصله من قزوين، ولد سنة (٣٢٩هـ)، قرأ عليه البديع الهمذاني، والصاحب بن عباد، من تصانيفه: «مقاييس اللغة»، «المجمل»، توفي سنة (٣٩٥هـ) بالري. انظر في ترجمته: التدوين في أخبار قزوين (٢١٥/٢)، شذرات الذهب (٢٦٣/٣).

<sup>(</sup>٤) مقاييس اللغة لابن فارس (١/٣١٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (١/١٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: الإحكام للآمدي (١٢٣/١).

<sup>(</sup>٧) انظر: شرح الكوكب المنيرلابن النجار (٢٢/١).

<sup>(</sup>٨) انظر: البرهان للجويني (١٠٨/١)، فقرة (٢٢٤).

ويؤحذ على هذا التعريف أنه غير مانع؛ فتدخل خصال الكفارة في التعريف؛ فإن المكلف مخير في كل خصلة منها بين الفعل والترك، وفي حال فعل أحد الخصال تكون واحبة عليه لا مباحة، وكذلك الصلاة في أول وقتها هو مخير بين أدائها، وتركها مع العزم على أدائها، ومع ذلك هي واحبة وليست مباحة (١).

 $\xi$  - وقيل : هو ما أذن الله في فعله وتركه، غير مقترن بذم فاعله ولا مدحه  $(^{7})$ .

٥ - وقيل: هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل<sup>(٣)</sup>.

وهذا التعريف هو التعريف المختار، لخلوه عن كثير من الاعتراضات المثارة حول التعاريف الأخرى .

# شرح التعريف:

(مادل الدليل السمعي على خطاب الشارع): قيد أول يخرج به فعل الله تعالى (٤). والمراد بالدليل السمعى : القرآن والسنة (٥).

وخطاب الشارع هو: كلام الله عز وجل وهو القرآن الكريم، وكلام رسوله هي، وبإضافته إلى الشارع يخرج به خطاب غير الله، كالملائكة والجن والإنس (٦).

(بالتخيير فيه بين الفعل والترك): هذا قيد ثاني يُخرج الواحب والمحرم والمكروه والمستحب؛ لأنه لا تخيير في فعله وتركه.

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام للآمدي (١٢٣/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (١٢٨/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإحكام للآمدي (١٢٣/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإحكام للآمدي (١٢٣/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: البحر المحيط (١/٤٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح مختصر الروضة(١/٢٥٢)، نهاية السول(١٧/١).

(من غير بدل): قيد ثالث يخرج به الواجب المخير، والموسع في أول الوقت، وفرض الكفاية (١).

# الفصل الأول دراسة نظرية لقاعدة:﴿تعارض الحاظر والمبيح﴾

وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: المعنى العام للقاعدة.

المبحث الثاني:أقسام التعارض بين الأدلة.

المبحث الثالث: أسباب اختلاف العلماء في الحظر والإباحة.

المبحث الرابع: في حجية القاعدة

المبحث الخامس: أمثلة القاعدة.

المبحث السادس: القاعدة الفقهية في اجتماع الحظر والإباحة وآثارها الفقهية.

المبحث السابع: في وجوه أخرى من تعارض الحاظر والمبيح.

### المبحث الأول

#### المعنى العام للقاعدة

بعد تعريف مفردات القاعدة لغة واصطلاحاً، بقي علينا أن نعرف المعنى العام لقاعدة تعارض الحاظر والمبيح .

ومن خلال البحث في كتب الأصول، نجد أن الأصوليين قد بينوا معنى القاعدة إجمالاً، وهم متفقون على المعنى العام، وإن كان هناك خلاف غير مؤثر في بعض الألفاظ والتي سأذكرها بعد ذكر المعنى العام للقاعدة.

فالمعنى العام للقاعدة هو:إذا تعارض نصان شرعيان أحدهما يدل على التحريم، والآخر يدل على الإباحة، يقدم النص الذي مدلوله التحريم على النص الذي مدلوله الإباحة، فيعمل به ويسقط الآخر (١).

ملحوظة: نجد أن بعض الأصوليين يعبر بلفظ (التقديم)، وبعضهم بلفظ (الترجيح)، وبعضهم بلفظ (الأولى)، ولعل هذا الخلاف منشأه مسألة أصولية لفظية وهي:

# هل تقديم الحاظر على المبيح يسمى نسخاً أو ترجيحاً ؟

اختلف أهل العلم في نوع التقديم هنا، هل هومن باب تقديم الناسخ على المنسوخ، أو من باب تقديم الراجح على المرجوح<sup>(٢)</sup>.

فذهب الجمهور إلى أن تقديم الحاظر على المبيح من باب الترجيح، ولذلك عبروا عنه بلفظة (يرجح).

(۱) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري ( ۱۸۷/۲)، تقويم النظر لابن الدهان (ص٣٣٦)، التبصرة في أصول الفقه للشيرازي ( ٤٨٤/١)، البرهان في أصول الفقه ( ٢٤٥/٢)، روضة الناظر (٢٩٦/٢)، الإحكام للآمدي ( ٢٩٩٢)، البحر المحيط (١٩٥/٨)، شرح الكوكب المنير (٢٧٩/٤)، مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ( ص ٢٦٩)، تعارض الحاظر والمبيح (ص ١٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: المعتمد( ١٨٧/٢)، تقويم النظر (ص٣٣٣)، روضة الناظر (٣٩٦/٢)، الإحكام للآمدي (٢٦٩/٤)، شرح الكوكب المنير ( ٢٧٩/٤) وغيرها.

وذهب الحنفية إلى أن تقديم الحاظر على المبيح من باب النسخ، ولذلك عبروا عنه بلفظة ( قُدم )(۱)، ولذلك نجد أن بعضهم يذكر في مباحث النسخ فيقول: «وإنما تعارض الخبران من حيث فقدنا العلم بتاريخهما»(۲).

وقال البزدوي: «أما الذي يثبت دلالة فمثل النصين تعارضا في الحظر والإباحة،أن الحاظر يجعل آخراً ناسخاً دلالة»(<sup>٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: الفصول في الأصول للحصاص (٣/١٦٧)، أصول البزدوي (٢٠٤/١)، كشف الأسرار (٩٤/٣).

<sup>(</sup>٢) الفصول في الأصول (٣٠٣/٢).

<sup>(</sup>٣) أصول البزدوي (٢٠٤/١).





# المبحث الثاني أقسام التعارض بين الأدلة

المطلب الأول: حكم التعارض بين دليلين قطعيين.

المطلب الثاني: حكم التعارض بين دليلين ظنيين.

المطلب الثالث: حكم التعارض بين دليل قطعي ودليل ظني.





# المطلب الأول: حكم التعارض بين دليلين قطعيين $^{(1)}$ :

اختلف الأصوليون في وقوع التعارض بين الأدلة القطعية على قولين:

القول الأول: ذهب جمهور الأصوليين (٢)، والمحدثين (٣)، إلى عدم وقوع التعارض بين الدليلين القطعيين في الواقع ونفس الأمر.

وقد حكى الاتفاق على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقد حكى الاتفاق على أنه لا يجوز تعادل الأدلة القطعية (0).

القول الثاني: ذهب بعض الأصوليين إلى جواز وقوع التعارض بين الدليلين القطعيين في الواقع ونفس الأمر، وهذا قول أبي الحسين البصري المعتزلي<sup>(۲)</sup>، والرازي<sup>(۷)</sup>،

(۱) القطع لغة: الصرم والإبانة. انظر: مادة (ق ط ع )، معجم مقاييس اللغة (١٠١/٥)، واصطلاحاً: ما يفيد العلم اليقيني. انظر: الإبماج (٢١٠/٣).

(۲) انظر: اللمع للشيرازي (ص ۱۱۸)،المستصفى(۷/ ۳۷۰)،روضة الناظر(۲/ ۳۹۰)، الإحكام للآمدي (۲) انظر: اللمع للشيرازي (ص ۱۱۸)،المستصفى(۲ ۳۷۱)، روضة الناظر(۲ ۲۲۱)، المحتصر شرح مختصر ابن الحاجب (۳۷۱/۳)، شرح مختصر المنتهى الأصولي للعضد ( ۲۰۷/۳)، تيسير التحرير (۱۳۲/۳)، فواتح الرحموت(۲ ۲۳۵/۲)، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص ۳۹٦).

(٣) انظر: الكفاية في علوم الحديث للخطيب البغدادي (ص٣٣٣)، فتح المغيث للسخاوي (٦٨/٤)، تدريب الراوي للنووي (٦٠/٢).

(٤) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الحراني الدمشقي الحنبلي، أبو العباس، ولد بحران، وانتقل به أبوه إلى دمشق، أوذي وسجن بسبب آرائه العلمية، له مؤلفات كثيرة منها: «منهاج السنة»، «درء تعارض العقل والنقل»، وغيرها، مات محبوساً في سجن القلعة في دمشق سنة (٧٢٨هـ).

انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (١٩٢/٤)،البداية والنهاية (١٩٦/١٨).

- (٥) انظر: المسودة (ص ٤٤٨).
- (٦) انظر: المعتمد (١/٢٠٤).
- (٧) انظر: المحصول (٥/١٠).

والرازي هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري، أبو عبد الله، فخر الدين الرازي، مولده في الري وإليها نسبته، برع في التفسير والأصول، وأقبل الناس على كتبه، من كتبه: «مفاتيح الغيب» في تفسير القرآن الكريم، «المحصول» في أصول الفقه ، وغيرها، توفي سنة (٢٠٦هـ).

انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (٤٧٤/١)، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٨١/٨).

والإسنوي(١).

قال أبو الحسين البصري: ﴿ وليس يخلو مثل هذين العمومين :إما أن يُعلم تقدم أحدهما على الآخر،أو لا يُعلم ذلك، فإن لم يعلم ذلك ؛ لم يخل:إما أن يكونا معلومين ،أو مظنونين ،أو أحدهما معلوماً والآخر مظنوناً،فإن كانا معلومين لم يجز ترجيح أحدهما على الآخر بقوة الإسناد»(٢).

وقال الرزاي: « إذا تعارض دليلان فإما أن يكونا عامين أو خاصين، أو أحدهما عاماً والآخر خاصاً، أو كل واحد منهما عاماً من وجه خاصاً من وجه، وعلى التقديرات الأربعة فإما أن يكونا معلومين أو مظنونين أو أحدهما معلوماً والآخر مظنونا»(7).

وقد نص الإسنوي على أن هذا قول الرازي فقال: « وصرح أيضا بأن التعارض والترجيح قد يقع في القطعيات على وجه خاص يأتي ذكره، فدل على أن إطلاق المنع مردود».

والوجه الخاص الذي يقصده الإسنوي هنا ، هو أن يقع التعارض بين القطعيين ،ولا يعلم المتقدم منهما ،فإنه لا يرجح أحدهما على الآخر بقوة الإسناد ،ويجوز أن يرجح بما يتضمنه أحدهما من كونه حاظراً ، والآخر مبيح ؛فيقدم الحاظر على المبيح ، أو كون أحدهما مثبتاً والآخر نافياً؛ فيقدم المثبت على النافي؛ لأن الحكم في هذه الحالة اجتهاديّ، ولا يكون في ترجيح أحدهما على الآخر، اطراحاً للآخر (٥).

# واستدل القائلون بعدم جواز تعارض الأدلة القطعية بأدلة من أهمها:

الدليل الأول: أن الدليل القطعي لا بد أن يكون مطابقاً للواقع، فلو وجد دليل قطعي يدل على الإيجاب، وعارضه دليل قطعي آخر يدل على النفي، للزم منه اجتماع النقيضين وهذا

<sup>(</sup>١) انظر: نهاية السول (١/٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) المعتمد (١/٠٢٤).

<sup>(</sup>٣) المحصول(٥/٨٠٤).

<sup>(</sup>٤) نحاية السول (١/٣٧٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: المحصول (١٢/٥)، نماية السول (٣٧٧/١).

محال(١).

الدليل الثاني: أن الترجيح إنما يطلب لتقوية أحد الدليلين المتعارضين على الآخر، والمعلوم المقطوع به لا يقبل الزيادة ولا النقصان؛ فلا يحتاج إلى الترجيح (٢).

الدليل الثالث: القول بتعارض القطعيين يلزم منه إما العمل بهما؛ وهذا جمع بين النقيضين، أو ترجيح أحدهما على الآخر؛ وذلك لايمكن لتساويهما (٢).

وأما بالنسبة للقائلين بتعارض الأدلة القطعية فلم أقف لهم على دليل بعد بحث ونظر، والراجح هو قول جمهور العلماء بعدم جواز وقوع التعارض بين الأدلة القطعية؛ لقوة الأدلة ،ولأن القول بجواز التعارض بين الأدلة القطعية يؤدي إلى مفاسد كبيرة من أهمها تناقض الشريعة ، والله تعالى يقول : ﴿ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِاً لللّهِ لَوَجَدُواْفِيهِ اَخْذِلَافًا كَثِيرًا ﴾ (٤).



<sup>(</sup>۱) انظر: شرح العضد (ص ۴۹٪)، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب(٣٧٣/٣)، حاشية العطار (٢٠٠/٢)، غاية الوصول لزكريا الأنصاري (ص ٤٠٠/١)، التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية (١٠٥/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكفاية في علوم الحديث (ص ٤٣٣)، المستصفى (ص ٣٧٥)، الإحكام للآمدي (٢٤١/٤)، كشف الأسرار (١١٠٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإحكام للآمدي (١/٤).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: ٨٢.

## المطلب الثانى: حكم التعارض بين دليلين ظنيين.

اختلف الأصوليون في حكم التعارض بين دليلين ظنيين على قولين:

القول الأول: ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز أن تتعارض الأدلة الظنية في الواقع ونفس الأمر، وهو قول الحنفية (1)، والإمام الشافعي (7)، والإمام أحمد ( $^{(1)}$ )، والإمام ابن حزم ومذهب المخطئة ( $^{(0)}$ ).

القول الثاني: ذهب بعض الأصوليين إلى جواز التعارض بين الدليلين الظنيين في الواقع ونفس الأمر وهو مذهب المالكية<sup>(۱)</sup>، واختاره الغزالي<sup>(۷)</sup>، والرازي<sup>(۸)</sup>، والآمدي من الشافعية<sup>(۹)</sup>، الشافعية<sup>(۹)</sup>، والجبائيان<sup>(۱۱)</sup>، وهو قول الخطيب البغدادي من المحدثين<sup>(۱)</sup>.

وابن حزم هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، القرشي الأندلسي، الظاهري، أبو محمد، له نصيب وافر في الفقه والحديث والأصول والنّحل والملل، مؤلفاته تتجاوز أربعمئة مجلد منها كتاب «الفصل في الملل في الأهواء والنّحل»، و «الإحكام في أصول الأحكام» في أصول الفقه، توفي سنة (٥٦ه).

انظر ترجمته في: معجم الأدباء للحموي (٢٦٥٢/٤)، وفيات الأعيان (٣٢٦/٣)، تذكرة الحفاظ (٢٢٧/٣).

(٥) انظر: الإبماج (٣/٩٩١).

والمخطئة: جماعة من الأصوليين ذهبوا إلى أن لله تعالى حكماً معيناً، وأن المصيب في المسائل الفرعية واحد، والباقي مخطئ. انظر: المستصفى (ص ٣٥٢)، الإحكام لابن حزم (٢٧٦/١).

(٦) انظر: إحكام الفصول لأبي الوليد الباجي(ص ٧٥٤)، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (٣٧٤/٣)، حل العقد والعقل للموصلي (ص ٩٤٥).

ونسب أبو الوليد الباجي للإمام مالك القول بالتخيير عند تعارض الأمارتين فقال: «كان مالك عُرَاثِيْمُ يخير في مثل هذا ما تتعارض فيه الأخبار على هذا الوجه» إحكام الفصول (ص٤٥٧).

(٧) انظر: المستصفى (ص٥٣٧).

(٨) انظر: المحصول (٥/٠١٤).

(٩) انظر: الإحكام للآمدي (٢٤٢/٤).

(١٠) انظر: المعتمد (٢/٣٠٦)، البرهان (٨٠٩/٢).

<sup>(</sup>١) انظر: كشف الأسرار (٧٦/٣)،أصول السرخسي (١٢/٢)، التقرير والتحبير (٣/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: الرسالة (ص١٦- ٢١٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: المسودة (ص ٤٤٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإحكام لابن حزم(٥/٦٤).

## أدلة المانعين من وقوع التعارض بين دليلين ظنيين:

استدل المانعون من وقوع التعارض بين دليلين ظنيين بعدة أدلة منها:

الدليل الأول:قوله تعالى: ﴿ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْفِيهِ ٱخْذِلَافًا كَثِيرًا ﴾ (٢).

ووجه الدلالة من الآية ظاهر؛وهو أن الله سبحانه وتعالى قد نفى وقوع الاختلاف في كتابه الكريم، فلو وقع الخلاف للزم منه عدم مصداقية هذا الوصف، ومايقال عن الكتاب يقال عن السنة؛ لأنها وحى كالقرآن.

قال ابن حزم: « فصح بمذه الآية صحة ضرورية أن القرآن والحديث الصحيح متفقان، هما شيء واحد لا تعارض بينهما ولا اختلاف» (٣).

وقال الإمام الشاطبي: « لو كان فيه -أي القرآن - مايقتضي قولين مختلفين لم يصدق عليه هذا الكلام على حال» (٤).

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَاذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهٌ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلشُّبُلَ فَنَوْنَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَالِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴾ (٥)

والجبائيان هما أبو علي وابنه أبو هاشم: أما أبو علي فهو محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان، مولى عثمان بن عفان، فيه المعروف بالجبائي، أحد أئمة المعتزلة؛ كان إماما في علم الكلام، وله في مذهب الاعتزال مقالات مشهورة، وتوفي سنة ( ٣٠٣هـ ).

انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ( ٢٦٩/٤)، طبقات المفسرين للسيوطي ( ١٠٣/١).

وأبو هاشم: هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبّائي، عالم بالكلام، من كبار المعتزلة، له آراء انفرد بها، وتبعته فرقة سميت «البهشمية» نسبة إلى كنيته «أبي هاشم» وله مصنفات «الشامل» في الفقه، و «تذكرة العالم» و «العدة» في أصول الفقه، توفي سنة ( ٣٢١ه ).

انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ( ۳۲۷/۱۲)، وفيات الأعيان (۱۸۳/۳).

- (١) انظر: الكفاية في علوم الحديث (ص ٤٣٤).
  - (٢) سورة النساء: ٨٢.
  - (٣) الإحكام لابن حزم ( ٩٦/١).
  - (٤) الموافقات للشاطبي ( ٦٠/٥).
    - (٥) سورة الأنعام: ١٥٣.

وجه الدلالة من الآية: أن اتباع الصراط المستقيم، الحاصل باتباع الأدلة يؤدي إلى الاتفاق وعدم الافتراق، وتعارض الأدلة هو من اتباع السبل المؤدية إلى الاختلاف، وهو مايخالف دلالة الآية (١).

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿ فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْهُمُ تُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْمَرْوِلِ إِن كُنْهُمُ تُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْمَرْوِلِ إِن كُنْهُمُ تَؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْمَرْوِلِ اللَّهُ وَٱلْمَرْوِلِ اللَّهُ وَٱلْمَرْوَلِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَٱلْمَرُولِ إِن كُنْهُمُ تَؤُمِنُونَ بَاللَّهِ وَٱلْمَرْوِلِ إِن كُنْهُمُ لَا اللهِ وَٱلْمَرْوِلِ إِن كُنْهُمُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ وَالْمَرْوِلِ إِن كُنْهُمُ اللهُ عَلَيْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْهُمُ لَوْلُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

ووجه الدلالة من الآية: ظاهر؛ وهو أنه جل وعلا أمر بالرد إلى الكتاب والسنة عند وقوع التنازع والاختلاف؛ فدل ذلك على أن الكتاب والسنة ليس بينهما اختلاف؛ لأنه لايمكن أن يأمرنا بالرجوع من اختلاف إلى اختلاف، وإلا أصبح الرد عبثاً تنزه الشريعة عنه (٣).

وقال الإمام المزين (٤): «فذم الله الاختلاف وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب والسنة، فلو كان الاختلاف من دينه ما ذمه، ولو كان التنازع من حكمه ما أمرهم بالرجوع عنده إلى الكتاب والسنة» (٥).

الدليل الرابع: قالوا: لو فرض أن هناك تعارضاً بين الأدلة الشرعية، بحث إنه لايمكننا الترجيح بينها، للزم اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما، وترجيح أحدهما على الآخر محال<sup>(١)</sup>.

الدليل الخامس: تعارض الأدلة يلزم منه العجز والجهل، وهذا أمر ينزه الشارع الحكيم

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام لابن حزم (٦٦/٥)، الموافقات (٥/٥).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: الموافقات (٢٢٢/١).

<sup>(</sup>٤) هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني، صاحب الشافعي، من مؤلفاته «المختصر» في الفقه»، «الجامع الكبير»، و «الجامع الصغير»، و «الترغيب في العلم»، قال عنه الشافعي: المزني ناصر مذهبي، توفي سنة (٢٦٤هـ).

انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي (٩٧/١)، وفيات الأعيان (٢١٧/١)، سير أعلام النبلاء (١٣٤/١٠).

<sup>(</sup>٥) جامع بيان العلم وفضله ( ٩٠٩/٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي (٣٦٢٠/٦)، نهاية السول (ص ٣٧٢)، الإبحاج في شرح المنهاج المنهاج (٣٠٢)، البحر المحيط (٤١٠/٤)، فصول البدائع للفناري (٣٥٤)، شرح الكوكب المنير (٢٠٧/٤).

عنه(۱).

الدليل السادس: أن الظنون لها مراتب تختلف باختلاف حكم العقول والسجايا، ولكن العقول والسجايا، ولكن العقول والسجايا غير منضبطة المقدار، فما نشأ عنها غير منضبط المقدار؛فيتعذر تساوي الأمارتين. (٢)

الدليل السابع: وجود الأدلة المتعارضة يؤدي إلى التكليف بما لا يطاق؛ لأنه لا يمكن للمكلف أن يأتي بهما معاً وهما متعارضان، والشارع لا يكلف بأمر لا يمكن القيام به، إذ يكون هذا عبث تنزه الشريعة الكاملة عنه.

مثال ذلك: لو قال الشارع في الفعل الواحد مرة افعل ومرة لا تفعل لم يكن للمكلف أن يفعل؛ لوجود المانع بقوله لا تفعل، ولم يجز له أن لا يفعل؛ لوجود الأمر بقوله افعل، وهذا تكليف بما لا يطاق كما لا يخفى (٣).

الدليل الثامن: أثبت الفقهاء الناسخ والمنسوخ في نصوص الكتاب والسنة، والنسخ إنما يأتي في الأدلة المتعارضة عندما لا يمكن الجمع، ولو كان التعارض جائزاً لكان البحث في الناسخ والمنسوخ عبث.

كما أن وجود النسخ دليل على عدم وقوع التعارض الحقيقي بين الأدلة (٤).

أدلة القائلين بجواز وقوع التعارض بين الدليلين الظنيين:

استدل الجيزون لوقوع التعارض بين الأدلة الظنية بأدلة عديدة ، أهمها:

الدليل الأول:قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ ءَايَثُ مُّحَكَمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنْبِ وَأُخُرُ

<sup>(</sup>١) انظر: أصول السرخسي (١٢/٢)، كشف الأسرار (٧٦/٣)، نهاية الوصول في دراية الأصول (٣٦١٦/٦)، الإبحاج (٢٠٠/٣)، تيسير التحرير (٣٣٦٣)، حاشية العطار (٢٠٠/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٤١٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: نحاية الوصول في دراية الأصول ( ٣٦٢٣/٦)، التعارض والترجيح للبرزنجي ( ٤٨/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: الموافقات (٦٢/٥)، التعارض والترجيح (٩/١).

## ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عَكُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّناًّ وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴿ ﴿ ﴾ .

وجه الدلالة من الآية: وجود الآيات المتشابهات في القرآن، وقد وقع الاختلاف فيها، وإنزال الشارع لها دليل أنه مقصود من قبله، وإن كان التوقف هو الواجب، ولكن لا نستطيع أن ننفي وجود المتشابهات في القرآن، وبالتالي وقوع الخلاف بين العلماء، وهذا دليل على جواز تعارض الأدلة (٢).

الدليل الثاني: تقرير الشارع للأمور الاجتهادية، وإقراره لنتيجة الاجتهاد سواء كانت صواباً أو خطأً، ومن ذلك قوله الله المؤارد المحكم الحاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطأً، فَلَهُ أَجْرًى (٣).

فلما أثاب الشارع المحتهد حتى لو أخطأ، دل على إقراره الخلاف، والذي منشأه التعارض، فلا يصح عند ذلك نفي التعارض<sup>(3)</sup>، وعمل المحتهدين من عصر الصحابة إلى يومنا هذا؛ فإنهم اجتهدوا واختلفوا، وكتب الفقه مليئة باختلافات الأئمة المحتهدين من غير أن ينكر بعضهم على بعض، ومن ذلك قولهم: هل كل مجتهد مصيب، أم أن المصيب واحد؟، وفي هذا إقرار لهم على الخلاف وأنه سائغ في الشريعة<sup>(٥)</sup>.

الدليل الثالث: أن المانع من جواز التعارض إما أن يكون دليلاً عقلياً أو سمعياً، وكلاهما باطل؛ فأما من جهة العقل فإنا لا نجد مانعاً من تساوي الأمارتين بالقوة، فقد يخبرنا رجل بشيء، ويخبرنا آخر بخلافه، وكلاهما عندنا ثقة؛ فتستوي الأمارتان.

مثال ذلك: الغيم الرطب الكثيف في زمن الشتاء يستوي العقلاء أو عاقلان فقط في

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الموافقات (٥/٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم الحديث (٧٣٥٢)، ومسلم في كتاب الأقضية، باب أجر الحاكم إذا اجتهد، رقم الحديث (١٧١٦)، من حديث عمرو بن العاص ...

<sup>(</sup>٤) انظر: الموافقات ( ٦٦/٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: الفصول في الأصول (٢٠٧/٤)، إعلام الموقعين لابن القيم (٢/٣/١)،الموافقات(٤/٩٨).

موجبه وما يقتضيه حاله، وكذلك الجدار المتداعي للسقوط لا بد أن يجتمع في العالم اثنان على حكمه وإن خالفهم الباقون فيحصل المقصود؛ فإنا لا ندَّعي وجوب التساوي بل جواز التساوي وذلك كافٍ فيما ذكرناه (١).

وأما من جهة الدليل السمعي، فإن المانعين من تعارض الأدلة الظنية ينفون وجود لفظة «خَيْر» في الحكم الذي أتى به الأمر والنهي، وهذا باطل لأن مجرد تعادل الأمارتين هو بمنزلة لفظة «خَيْر» (٢).

الدليل الرابع: إقرار جماعة من العلماء أن قول الصحابي حجة، ومعلوم أن الصحابة اختلفوا، والمكلف مخير بالأخذ بأي قول من أقوالهم، وذلك لقوله على: «أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتتم، اهتديتم» (م)، وهو دليل على إقراره لاختلافهم، وبالتالي هو دليل على جواز التعارض بين الأدلة الشرعية (٤).

قال القاسم بن محمد (٥): «لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي على في أعمالهم، لا

(١) انظر: المعتمد (٣٠٦/٢)، شرح تنقيح الفصول (ص ٤١٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحكام للآمدي ( ١٩٧/٤)، نحاية الوصول في دراية الأصول ( ٣٦٢٨/٦)، التعارض والترجيح للبرزنجي (٢٢/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الآجري في الشريعة، باب ذكر فضل جميع الصحابة ﴿ ١٦٩٠/٥) ، و ابن بطة في الإبانة الكبرى ( ٥٦٤/٢) ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، باب جامع بيان ما يلزم الناظر في اختلاف العلماء (٨٩٨/٢)، من حديث جابر﴾

وضعف إسناده ابن عبد البر، وقال ابن حزم: «هذه الرواية رواية ساقطة» الإحكام ( $^{0}$   $^{0}$ )، وضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية ( $^{0}$   $^{0}$ )، وابن القيم في إعلام الموقعين( $^{0}$   $^{0}$ )، وقال ابن الملقن : «هذا حديث غريب لم يروه أحد من أصحاب الكتب المعتمدة وله طرق» البدر المنير ( $^{0}$   $^{0}$ )، وحكم على الحديث بالوضع الألباني كما في السلسلة الضعيفة ( $^{0}$   $^{0}$ ).

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع بيان العلم وفضله (١٥٨/٢)، الموافقات(١٠/٤).

<sup>(</sup>٥) هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أبو محمد: أحد الفقهاء السبعة في المدينة. ولد فيها، وتوفي بقديد (بين مكة والمدينة) حاجا أو معتمرا. وكان صالحا ثقة من سادات التابعين، عمي في أواخر أيامه. قال ابن عيينة: كان القاسم أفضل أهل زمانه، توفي سنة (١٠٧هـ).

انظر ترجمته في: حلية الأولياء (١٨٣/٢)، شذرات الذهب (٤٤/٢).

يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة، ورأى أن خيرا منه قد عمله(1).

الدليل الخامس: آيات الكفارات، وبيان ذلك تخيير الله للمكلف بأن يأتي بإحدى خصال الكفارة يفيد تخيير المكلف بين الأحكام الشرعية؛ وبالتالي جواز وقوع التعارض المؤدي إلى الاختلاف (٤).

الدليل السادس: أن أقوال العلماء بالنسبة للعامي كالأدلة بالنسبة للمجتهد؛ فللعامي أن يقلد من أقوال العلماء من شاء، وهو في ذلك في سعة، وكذلك العالم يختار من الأدلة مايشاء إذا تعارضت، ولم يكن ثم مرجح، والخلاف بين العلماء لا ينشأ إلا من تعارض الأدلة، فإذن يلزم من ذلك ثبوت تعارض الأدلة (٥).

الدليل السابع: قياس التعارض الواقعي والخارجي على التعارض الذهني، فإن الأخير جائز بالاتفاق؛فليجز الأول قياساً عليه (٦).

#### مناقشة الأدلة:

أ- مناقشة أدلة المانعين :(القائلين بأن التعارض بين الأدلة مستحيل وغير

(١) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٩٠١/٢).

<sup>(</sup>٢) هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي، أبو حفص: الخليفة الصالح، والملك العادل، وربما قيل له خامس الخلفاء الراشدين تشبيها له بمم. وولى الخلافة سنة ٩٩ هـ وتوفي سنة (١٠١هـ).

انظر: ترجمته في: حلية الأولياء (٢٥٣/٥)، تمذيب التهذيب (٤٧٥/٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله( ٩٠١/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: التعارض والترجيح عند الأصوليين للحفناوي (ص ٥٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: الموافقات (٥/٩٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: نماية الوصول في دراية الأصول ( ٣٦٢٧/٦)، الإبماج شرح المنهاج ( ٢٠٠/٣)، فصول البدائع ( ص ٣٥٥)، التعارض والترجيح (٦٦/١).

#### جائز):

• نوقش الدليل الأول والثاني والثالث والتي هي عبارة عن نصوص ظاهرها يدل على منع وقوع التعارض بين الأدلة بأجوبة مختلفة وهي :

أولاً: أن تعارض الأدلة لايستلزم وقوع الخلاف، لا سيما على مذهب من قال بتساقط الأدلة عند تعارضها، أو مذهب من قال بالتخيير بينها، أو بالرجوع إلى دليل آخر، فكل ذلك لايستلزم الخلاف.

ثانياً: أن الخلاف الحاصل بسبب التعارض، إنما هو اختلاف فقهي فقط، والاختلاف الفقهي سائغ شرعاً، ولا يزال العلماء يختلفون في المسائل الفقهية، بدء من الصحابة إلى وقتنا المعاصر، ومعلوم أن ليس كل خلاف مذموم شرعاً، والخلاف المذموم شرعاً هو الخلاف العقدي فقط.

ثالثاً: أن الآيات لم تنف جميع أنواع الاختلاف، بل الاختلاف المذموم فقط وهو اختلاف التضاد، والتناقض (١).

قال الواحدي<sup>(۲)</sup>مبينا أن الخلاف المنفي في الآية إنما هو اختلاف التضاد: «وليس بحمد الله في القرآن اختلاف تناقض، ولا اختلاف تفاوت، فأما اختلاف القراءات، واختلاف مقادير الآيات والسور، واختلاف الأحكام في الناسخ والمنسوخ فكل حسن وحق، وليس ذلك اختلافا يؤدي إلى فساد وتناقض»<sup>(۳)</sup>.

• نوقش الدليل الرابع: وهو (أن القول بتعارض الأدلة يلزم منه اجمتاع النقيضين).

(٢) هو: علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متويه الواحدي، النيسابوري، الشافعي، وهو صاحب التفاسير الثلاثة: «البسيط» و «الوحيز» وله «أسباب النزول» و «التحبير في شرح الأسماء الحسني»، وقد مرض مدة ثم كانت وفاته بنيسابور في جمادى الآخرة سنة ( ٢٦٨ه ).

<sup>(</sup>١) انظر: الفصول في الأصول (٢٧/٤).

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء ( ١٨ /٣٣٩)، البداية والنهاية ( ٥٨/١٦)، طبقات المفسرين للسيوطي (ص

<sup>(</sup>٣) الوسيط في تفسير القرآن الجيد (٨٦/٢).

أن دليلهم هذا عليهم وليس لهم، فإن الترجيح لا ينافي التعارض لأن الترجيح إنما يكون عند وجود المرجح، على أن القول بالترجيح يؤيد جواز التعارض، ووجوده، ولا ينافيه، إذ لولا التعارض لما دعت الحاجة إلى الترجيح (١).

• نوقش الدليل الخامس: وهو (قولهم تعارض الأدلة يلزم منه الجهل والعجز من قبل الشارع وهذا محال).

الجواب عليه أن العجز هو تكليف بما لا يطاق، وقد يكون الأمر بالشيء لبيان أن فعله هو الأولى، والنهي عنه لبيان الكراهة، أو يكون الأمر بالشيء لبيان جواز الفعل، والنهي لبيان أن تركه أفضل، وهذا كثير في الشريعة، مثال ذلك ماورد من نهى رسول الله عن البول قائما(٢).

وماورد من حدیث حذیفة: أن النبي شَفَّاتی سباطة تقوم فبال قائما، فتنحیت فقال: «ادنه»، فدنوت حتی قمت عند عقبیه، فتوضاً ومسح علی خفیه فقال: «ادنه»

• الدليل السادس :وهو (أن الظنون لها مراتب مختلفة باختلاف العقول،وهي غير منضبطة ).

<sup>(</sup>١) انظر: التعارض والترجيح للبرزنجي ( ٢٠/١).

<sup>(</sup>٢) روي حديث النهي عن البول قائما بعدة طرق: من طريق عمر، وبريدة، وعائشة 🚴.

وحديث بريدة قال: قال رسول الله على: «ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائماً ، أو أن يمسح حبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده» أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٤٩٦/٣).

وحديث عائشة قالت: «من حدثكم أن رسول الله بال قائما فلا تصدقوه؛ ماكان يبول إلا جالساً» أخرجه أحمد (١٣٦/٦)، والترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب ماجاء في النهي عن البول قائما، وقم الحديث(١٢)، وابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها، باب في البول قاعداً، رقم الحديث (٣٠٨).

انظر هذه المسألة في: نيل الأوطار للشوكاني ( ٢٨٩/١).

<sup>(</sup>٣) السباطة :هي الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ وما يكنس من المنازل . انظر :النهاية في غريب الحديث والأثر (٣٣٥/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري كتاب الوضوء، باب البول قائماً وقاعداً، رقم الحديث (٢٢٤)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، رقم الحديث ( ٦٢٢).

- والدليل السابع :وهو (أن وجود التعارض يؤدي إلى التكليف بما لا يطاق).فلم أقف على جواب عليهما.
- **نوقش الدليل الثامن**:وهو( أن وجود الناسخ والمنسوخ دليل على عدم وجود التعارض).

أجيب بأن النسخ لا ينافي التعارض الظاهري، و النسخ من جملة مايدفع به التعارض، وكذلك النسخ لا يدفع فيه كل تعارض بل له شروط متى تحققت أمكن النسخ وإلا لم يجز النسخ جزافاً.

#### ب - مناقشة أدلة المجيزين (القائلين بأن التعارض بين الأدلة ممكن و حقيقي):

• نوقش الدليل الأول:وهو (استدلالهم بالآيات المتشابحات ).

بأن الاستدلال بالآيات المتشابهات على شرعية الخلاف لا يصح؛ لأن الشارع لم يضع المتشابهات للخلاف بل وضعها للابتلاء ﴿ لِيَهَلِكَ مَنَ هَلَكَ عَنَ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيّ عَنَ بَيِّنَةٍ ﴾ (١)، فيعمل الراسخون وفق ما أمرهم الله، ويعمل الزائغون وفق أهوائهم، ومعلوم أن الصواب مع الراسخين، فيرجع الأمر إلى قول واحد، فيكون المرء إما مصيب أو مخطئ، ولو قلنا بشرعية الاختلاف لأدى إلى أن الجميع على صواب، ولم يكن ثمة مخطئ (١).

• نوقش الدليل الثاني: وهو (إن إقرار الشارع للأمور الاجتهادية ، دليل على إقراره للخلاف ).

أن خطأ القضاة والمجتهدين، ليس مقصودا شرعاً حتى يحتج به على وجود التعارض الحقيقي، فإن الله لا يؤاخذ القضاة والمجتهدين إذا أخطئوا بعد استفراغ وسعهم، في المسائل التي ليس فيها نص قطعي، والخلاف الحاصل إنما هو للتوسعة وعدم التضييق على المكلفين، ولذلك مازال الصحابة والأئمة يختلفون في الرأي ثم يرجعون إلى الرأي الصواب إذا تبين لهم ذلك (٣).

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) انظر الموافقات ( ٧١/٥)، التعارض والترجيح (٦٨/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع بيان العلم وفضله (٨٥/٢).

• نوقش الدليل الثالث: وهو (أن المانع من وقوع التعارض إما دليل عقلي أو دليل سمعى ،وكلاهما باطل ).

بأن تجويز مساواة الدليلين عند العقل إن كان مجرداً عن النتائج التي تترتب عليها فمسلم ذلك، وإن كان مع مايترتب عليها من نتائج متنافية مؤدية إلى الباطل، فغير مسلم، إذ لو جوز هذا، لجوزت نتائجة المتناقضة الباطلة (١).

• نوقش الدليل الرابع: وهو استدلالهم بحديث «أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم»

أن هذا الاستدلال لا يصح؛ لأن الحديث مطعون في سنده، فيسقط الاستدلال به (۲).

ولو سلمنا بصحة الحديث فلا دليل فيه على مرادهم؛ لأن المراد أن قول الصحابي حجة إذا انفرد كل واحد عن الآخر؛ بحيث لو أن عامياً استفتى صحابي فافتاه فعمل بفتواه، وذهب عامى آخر إلى صحابي آخر فاستفتاه فعمل بفتواه وكانت مغايرة لفتوى الصحابي الأول (٣).

• نوقش الدليل الخامس:وهو (استدلالهم بآيات الكفارات ).

أن آيات الكفارات لاتستلزم التعارض، بل غاية مافيها أن المكلف يخير بينها مع أنها غير متعارضة (٤).

• نوقش الدليل السادس:وهو (أن الخلاف بين العلماء لا ينشأ إلا من تعارض الأدلة ).

بأن الشارع عندما وضع الأدلة فإن له مقصوداً واحداً، فإذا تعذر على المحتهد الوصول إلى الحق، ولم يستطع الترجيح بين الأدلة، فليس له أن يتخير بينها، بل الواجب عليه التوقف

<sup>(</sup>١) انظر: التعارض والترجيح للبرزنجي (ص ٦٧).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص (٤١).

<sup>(</sup>٣) انظر: الموافقات (٩٣/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر التعارض والترجيح عند الأصوليين (ص ٦٠).

حينئذ كما وقع لكثير من الأئمة، والعامي كذلك لا يختار من أقوال المفتين مايوافق هواه، فإن هذا خلاف مقصود الشارع، بل يتبع من يثق بدينه وعلمه، ولا يجوز له العمل بالقولين معاً.

• نوقش الدليل السابع: وهو (قياس التعارض الذهني على التعارض الواقعي). بأن هذا القياس لايصح، لوجود الفارق الكبير بين التعارضين، فالأول على جواز وقوعه؛فإنه ناتج عن قصور في الفهم، أو جهل بالتاريخ، أو خطأ في الاستدلال فلا يؤدي إلى العبث، بينما التعارض الخارجي يترتب على حدوثه العبث فإن الرجحان لما كان حاصلا في نفس الأمر لم يكن واضعه عابثاً، وإذا كان مفقوداً في نفس الأمر كان الواضع عابثاً (۱).

#### الترجيح:

من خلال مناقشة أدلة القولين ، فإن الراجح هو قول الجمهور ، وهو عدم جواز وقوع التعارض بين الأدلة الظنية ،لقوة أدلتهم ،وإن وقع تعارض فهو في ذهن المجتهد فقط ، لا في الواقع ونفس الأمر .

<sup>(</sup>۱) انظر: المحصول للرازي ( ۳۸٤/۰)، نهاية الوصول في دراية الأصول( ۳۲۲۹/۲)،الابحاج شرح المنهاج ( ۲ /۳۰۲)، فصول البدائع ( ص ۳۵۰).

## المطلب الثالث: حكم التعارض بين دليل قطعي ودليل ظني.

احتلف الأصوليون في وقوع التعارض بين الدليلين القطعي والظني على قولين:

القول الأول: ذهب جمهور الأصوليين إلى عدم جواز وقوع التعارض بين الدليل القطعي والدليل الظني (١).

القول الثاني: حواز وقوع التعارض بين الدليل القطعي والدليل الظني.

وممن قال بهذا القول أبو الحسين البصري (٢)، والرازي (٣).

#### • أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون بعدم جواز التعارض بين الدليل القطعي والظني بأدلة من أهمها:

الدليل الأول: أن الترجيح يكون عند التعارض، ولا يتصور التعارض بين دليل قاطع ودليل ظني (٤).

الدليل الثاني: لايقع الترجيح بين الدليل القطعي والدليل الظني؛ لأن الدليل الظني لايبلغ رتبة الدليل القطعي ولو رجح بما رجح لكان الدليل القطعي مقدماً عليه؛ فلا معنى للترجيح (°).

الدليل الثالث: لاتعارض بين قطعي وظني؛ لاستحالة بقاء الظن في مقابلة العلم (٦).

#### • أدلة القول الثاني:

لم أقف على أدلة خاصة بهذه المسألة، وهي جواز وقوع التعارض بين دليل قطعي ودليل ظني ،وإنما غاية كلام الجيزين أنه كما يقع التعارض بين الظنيين؛فلا مانع من وقوع التعارض بين

<sup>(</sup>۱) انظر: اللمع(ص ۱۱۸)،روضة الناظر(۳۹۰/۲)،الإحكام للآمدي(۲٤۱/٤)، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب(۳۷۱/۳)، فواتح الرحموت(۲۳٦/۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: المعتمد (١/٢٠٤)

<sup>(</sup>٣) انظر: المحصول(٥/١١٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإحكام للآمدي(٤/١٤٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (١/٥٢٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح العضد (ص ٣٩٤)، كشف الأسرار (١١١/٤).

القطعي والظني (١).

ومع ذلك؛ فإن القائلين بوجود التعارض بين الدليل القطعي والدليل الظني، يرجحون الدليل القطعي على الدليل الظني، كما نص على ذلك الرازي فقال: «أن يكون أحدهما معلوما والآخر مظنونا فإما أن ينقل تقدم أحدهما على الآخر أو لا ينقل ذلك فإن نقل وكان المعلوم هو المتأخر كان ناسخا للمتقدم وإن كان المظنون هو المتأخر لم ينسخ المعلوم وإن كان هو أحدهما على الآخر وجب العمل بالمعلوم لأنه إن كان هو المتأخر كان ناسخا وإن كان هو المتقدم لم ينسخه المظنون وإن كان مقارنا كان المعلوم راجحا عليه لكونه معلوما» (٢).

## الترجيح:

الذي يظهر رجحان قول الجمهور لقوة أدلتهم، وسلامتها من المعارض القادح، وأما أدلة المجيزين فإنحا في الجملة تعود إلى المسألة السابقة وهي جواز التعارض بين الأدلة الظنية ، وقد سبق ذكر الأدلة والجواب عنها في المطلب السابق . ثم إنه إذا فرض وحصل تقابل بين دليل قطعي ودليل ظني فإننا نرجح الدليل القطعي ، وننفي الدليل الظني ، لعدم تساوي الدليلين في القوة .

واختم هذا المبحث بذكر بعض أقوال العلماء في عدم جواز التعارض بين الأدلة في الواقع ونفس الأمر:

<sup>(</sup>١) انظر: المعتمد (٢٠/١)، المحصول (٥/١٥)، نماية السول (٣٧٥/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: المحصول (٥/١٠).

<sup>(</sup>٣)الرسالة (ص٢١٦- ٢١٧).

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن عبد الله الصيرفي، الشافعي البغدادي، أبو بكر، ولي القضاء بمصر ثلاث مرات، كان إماماً في الفقه والأصول، قال الشاشي: الصيرفي أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي، من مؤلفاته: «شرح الرسالة للشافعي»، توفي بمصر سنة (٣٣٠ه).

انظر ترجمته في:وفيات الأعيان (١٩٩/٤)،شذرات الذهب (١٦٨/٤).

حديثان صحيحان متضادان ينفي أحدهما ما يثبته الآخر من غير جهة الخصوص والعموم والإجمالي والتفسير إلا على وجه النسخ وإن لم يجده (١).

وقال ابن خزيمة (۱): «لا أعرف أنه روي عن النبي الله حديثان بإسنادين صحيحين متضادان، فمن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما» (۱).

وقال ابن القيم (٤): «لا تعارض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة، فإذا وقع التعارض، فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه في وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتاً، فالثقة يغلط، أو يكون أحد الحديثين ناسخاً للآخر، إذا كان مما يقبل النسخ، أو يكون التعارض في فهم السامع، لا في نفس كلامه في فلا بد من وجه من هذه الوجوه الثلاثة وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه، ليس أحدهما ناسخا للآخر، فهذا لا يوجد أصلا).

وقال الشاطبي  $^{(7)}$ : «لا تعارض في الشريعة في نفس الأمر بل في نظر المحتهد»  $^{(V)}$ .

<sup>(</sup>١) نقلا عن الزركشي في البحر المحيط (١/٤).

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن إسحاق بن حزيمة، النيسابوري، الحافظ الحجة الفقيه، الشافعي، إمام الأئمة، عرف بالسخاء والكرم والشجاعة والتقوى والزهد، من مصنفاته كتاب «التوحيد» و له كتاب «الصحيح» في الحديث، توفي سنة ( ٣١١ه ).

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء ( ٣٦٥/١٤)، طبقات الشافعية للسبكي ( ١٠٩/٣)، البداية والنهاية ( ١٠٩/١).

<sup>(</sup>٣)انظر: الكفاية في علم الرواية (ص ٤٣٢).

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن أبي بكر بن أبوب بن سعد الزرعي، ثم الدمشقي، الحنبلي، المعروف بابن قيم الجوزية، شمس الدين أبو عبد الله، فقيه، أصولي، مجتهد، مفسر، لغوي، محدث، لازم ابن تيمية وسحن معه في قلعة دمشق، من مؤلفاته: «زاد المعاد»، و «إعلام الموقعين»، و «تهذيب سنن أبي داود»، توفي سنة (٥١ه).

انظر ترجمته في: الدرر الكامنة (٢٠٠/٣)،معجم المؤلفين لكحالة الدمشقى(١٠٦/٩).

<sup>(</sup>٥) زاد المعاد في هدي خير العباد(٤/١٣٧).

<sup>(</sup>٦) هو: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي، الشهير بالشاطبي، أبو إسحاق، أصولي حافظ، من أهل غرناطة، كان من أئمة المالكية، من مصنفاته «الموافقات في أصول الفقه» و «الافادت والانشادات» رسالة في الأدب و «الاعتصام» في أصول الفقه، توفي سنة ( ٧٩٠ه ).

انظر ترجمته في: معجم المؤلفين (١١٨/١)،الأعلام ( ٧٥/١).

<sup>(</sup>٧) الموافقات ( ٤/٤ ٢).

وقال أيضا: «كل من تحقق بأصول الشريعة؛ فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض، كما أن كل من حقق مناط المسائل؛ فلا يكاد يقف في متشابه؛ لأن الشريعة لا تعارض فيها البتة فالمتحقق بها متحقق بما في نفس الأمر؛ فيلزم أن لا يكون عنده تعارض، ولذلك لا تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف؛ لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ؛ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم..»(١).



<sup>(</sup>١) الموافقات (٥/٣٤٢).

## المبحث الثالث أسباب اختلاف العلماء في الحظر والإباحة

أنزل الله كتابه على رسوله على وبيّن فيه الحلال والحرام، قال تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبْيَنَا لِّكُلِّ شَيْءٍ ﴾ (١).

قال الإمام الطبري(١) في تأويل هذه الآية: «نزل عليك يامحمد هذا القرآن بياناً لكل مابالناس إليه الحاجة من معرفة الحلال والحرام، والثواب والعقاب، (٣).

وما انتقل رسول الله ﷺ إلى الرفيق الأعلى حتى أكمل الله لنا الدين، قال تعالى: ﴿ ٱلْيُوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينَا ﴿ اللهِ عَلَيْكُمْ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ۚ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ «تركتم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك»(٥).

وقال: ((تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا على الحوض<sub>)(1</sub>1.

وفي الجملة ماترك الله عز وجل حلالاً ولا حراماً إلا بينه، ولكن بعض هذا البيان قد يخفى على بعض أهل العلم، وبعضه قد يكون أظهر من بعض، ولحكمة من الله عَجَالًا، فقد

(١) سورة النحل: ٨٩.

<sup>(</sup>٢)هو: محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر، صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهير، كان إماما في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك، وكان من الأئمة المحتهدين، له مصنفات حافلة منها «التفسير» و «التاریخ» وغیرها، توفی سنة (۳۱۰هـ) فی بغداد.

انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (١٩٢/٤)، البداية والنهاية (١٤٦/١٤).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (١٤/٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: ٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ( ٣٦٧/٢٨)، وابن ماجه، كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، رقم الحديث (٤٣)، من حديث العرباض بن سارية رضحت الألباني في ظلال الجنة (ص۲۶).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ١٧٢/١)، من حديث أبي هريرة ١٤٥٥ وصححه الألباني في الجامع الصغير وزيادته رقم الحديث (٢٩٣٩).

وجد هذا التباين، فنجد من العلماء من يحرم شيئاً، ومنهم من يحلله، ولهذا الاختلاف أسباب عديدة لعل أبرزها مايأتي:

## 1 - 1 اختلافهم في فهم النصوص ودلالاتها (1):

مثال ذلك :ما وقع بين الصحابة من الاختلاف في فهم مراد رسول الله على من قوله: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» (منهم من فهم أن المراد الإسراع في التوجه إلى بني قريظة وصلى العصر في وقتها.

#### ٢ – عدم الاطلاع على الحديث:

فقد تخفى بعض الأحاديث على بعض العلماء، و قد خفيت على بعض الصحابة، بل على كبارهم أمثال الخلفاء الراشدين، وقد وردت أمثلة كثيرة على ذلك، مثل ما خفي على أبي بكر ميراث الجدة (٦)، وخفي على عمر ميراث المرأة من دية زوجها(١)، وخفي عليه حكم الدخول في بلدة أصابحا الطاعون حتى أعلمه بذلك عبد الرحمن بن عوف في الوفاة حتى حدثته وعثمان بن عفان في لم يكن لديه علم أن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الوفاة حتى حدثته

(١) انظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن مجموع الفتاوي (٢٠/٥/٢٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيمائاً، رقم الحديث (٩٤٦)، ومسلم كتاب الجهاد والسير، باب المبادة بالغزو، رقم الحديث (١٧٧٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة، رقم الحديث ( ٢١٠٠)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي ( ٢٣٧/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشافعي كتاب الفرائض والوصية، باب توريث المرأة من دية زوجها، رقم الحديث (١٣٤٩)، والنسائي في في الكبرى كتاب الفرائض، باب توريث المرأة من دية زوجها رقم الحديث ( ٦٣٢٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم كتاب الطب، باب الطاعون، رقم الحديث (٥٨٣٧).

وعبد الرحمن هو :عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث القرشي الزهري، أبو محمد، كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو، فسماه النبي على عبد الرحمن، ولد بعد الفيل بعشر سنين، كان من المهاجرين الأولين جمع بين الهجرتين، شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله على وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، توفي سنة (٣١هـ).

انظر ترجمته في: الاستيعاب لابن عبد البر (٨٥٠/٢)، أسد الغابة لابن الأثير (٣/٤٧٥).

الفريعة بنت مالك (١) أخت أبي سعيد الخدري (٢) بحديثها لما توفي عنها زوجها، فأتبعه وقضى به (7).

ولم يكن خفاء بعض الأحاديث خاصاً ببعض الصحابة فقط، بل إنه يشمل كل من بعدهم من باب أولى، ولذلك لما أراد هارون الرشيد<sup>(٤)</sup> أن يحمل الناس على موطأ مالك، قال له الإمام مالك: «أما حمل الناس على الموطأ فليس إلى ذلك سبيل؛ لأن أصحاب رسول الله الأماة فحدّ أوا، فعند أهل كل مِصْرِ علم ....»(٥).

قال ابن تيمية: «من اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماماً معيناً، فهو مخطئ خطأ فاحشاً قبيحاً» (1).

(۱) هي: الفريعة بنت مالك بن سنان بن ثعلبة الخدرية الأنصارية، وهي أخت أبي سعيد الخدري سعد بن مالك لأبيه وأمه، وأختها حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، أسلمت الفريعة وبايعت رسول الله الله الله المنهدت بيعة الرضوان.

انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (٢٧٢/٨)،أسد الغابة (٢٩/٧)،تهذيب الكمال (٢٢٦/٣٥).

انظر ترجمته في:معرفة الصحابة لأبي نعيم (٣/ ١٢٦)،سير أعلام النبلاء (١٧٢/٣).

- (٣) أخرجه مالك في الموطأ (٢/١٥)، رقم الحديث ( ١٢٢٩)، وأبو داود كتاب الطلاق، باب المتوفى عنها تنتقل، رقم الحديث ( ٢٠٠١)، والترمذي كتاب الطلاق، أن تعتد المتوفى عنها زوجها، رقم الحديث(١٢٠٤)، والنسائي في الكبرى (٣/٧٥) رقم الحديث (٣٩٣٥)، وضعفه الألباني في الإرواء ( ٧/ ٢٠٦)، وصححه في سنن أبي داود ( ٢/٢/٢).
- (٤) هو: هارون الرشيد أمير المؤمنين، ابن المهدي محمد بن المنصور أبي جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو محمد، ولد سنة ( ١٤٦هـ ) وبويع له بالخلافة بعد موت أخيه موسى الهادي، وكان الرشيد أبيضا طويلا سمينا جميلا، كان من أحسن الناس سيرة، وأكثرهم غزوا وحجا بنفسه، توفي سنة ( ١٩٣هـ ).

انظر ترجمته في: البداية والنهاية ( ٢٧/١٤)، تاريخ بغداد ( ٩/١٦).

- (٥) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري ( ٢٠/١)، فيض القدير للمناوي ( ٢٠٩/١).
- (٦) رفع الملام عن الأثمة الأعلام ضمن مجموع الفتاوى (٢٣٨/٢٠)، وانظر: الإحكام في أصول الأحكام (٢٤٨/٢)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣٢/٢٠)، جامع العلوم والحكم (٢٤٨/٢)، أثر الاختلاف في القواعد

#### ٣- الشك في ثبوت الحديث:

فقد يرد الحديث ويصل إلى العالم ولكن يشك في ثبوت الحديث، فلا يقول بموجبه، ولذا نجد كثيراً من العلماء يعلق الحكم بثبوت الحديث، فيقول قد ورد في هذا حديث فإن ثبت فأنا أقول به، وقد ورد من فعل الصحابة مايدل على ذلك، فقد كانوا يتثبتون من الحديث ولا يتسارعون في القول حتى يثبت لديهم الحديث، كما حدث مع عمر في قصة الستئذان أبي موسى (۱) ثلاثاً، حدث أبو سعيد الخدري قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار، إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، فقال: استأذنت على عمر ثلاثا، فلم يؤذن لي فرجعت، فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، وقال رسول الله نفي: (إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع» فقال: والله لتقيمن عليه ببينة، أمنكم أحد سمعه من النبي فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم فقمت معه، فأخبرت عمر أن النبي فقال ذلك» (۲).

وأمثلة ذلك كثيرة من فعل الصحابة، وكذلك الأئمة من بعدهم لم يكونوا يستعجلون في القول في الحديث حتى يثبت لديهم. (٣)

#### ٤ – اختلافهم في صحة الحديث وضعفه:

فقد يأتي الحديث الحاظر، ويختلف أهل العلم في صحته بناء على اختلافهم في إسناده، في صححه طائفة ويضعفه آخرون، مما ينبني عليه اختلافهم في الحظر والإباحة (٤).

الأصولية لمصطفى الخن(ص ٤٢).

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري، أبو موسى، صاحب رسول الله ها،هاجر إلى الحبشة، وقدم على النبي الله على يوم فتح خيبر، بعثه رسول الله العاملاً على اليمنم مع معاذ،ولاه عمر البصرة،وولاه عثمان الكوفة،وولاه على تحكيم الحكمين، مات في الكوفة سنة (٢٤هـ).

انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (٨٢/٤)، تاريخ أصبهان (٨٣/١)،أسد الغابة (٣٦٤/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري كتاب الاستئذان، باب التسليم والاستئذان ثلاثا، رقم الحديث (٥٨٩١)، و مسلم كتاب الاستئذان، باب الاستئذان ثلاثا، رقم الحديث (٥٦٧٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوي (٢٠ /٢٣٩)، وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية (ص٥٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (٢٤٨/٢)، مجموع الفتاوى (٢٤٠/٢٠).

## ٥ - الاشتراك في اللفظ<sup>(١)</sup>:

فإن للفظ العربي أقسام متعددة من حيث دلالته على المعنى، وقد تشترك بعض الألفاظ في أكثر من معنى، فيؤدي إلى اختلاف العلماء في الحكم، ومثال ذلك هل يترتب على وطء الزنا مايترتب على الوطء الحلال ؟.

هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين: منهم من أباح ومنهم من حظر، وسبب الاختلاف هو قوله تعالى: ﴿ وَلَانْنَكِحُواْ مَانَكُحَ ءَابَا وَأُكُم مِن اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ على العقد على العقد على العقد على العقد وللطق على العقد والوطء معاً تارة أخرى (٢).

#### ٦ عدم بلوغ النص:

قد يبلغ النص بعض العلماء، ويخفى على الآخر، وقد يكون هذا النص حاظراً فيقول بعض العلماء بمقتضى الحظر، ويقول الآخرون بمقتضى الإباحة فيما أصله الإباحة، أو يكون النص مبيحاً فيقول بمقتضاه من بلغه، ويقول بالحاظر من لم يبلغه فيما أصله الحظر (1).

#### ٧- الجهل بالتاريخ:

وقد يبلغ النصان المبيح والحاظر للعلماء، ولكن لا يقف بعضهم على التاريخ، فيتوقف في الحكم لعدم معرفته بالناسخ؛ فينشأ عنهم الاختلاف في الحظر والإباحة (٥٠).

#### ٨- اعتقاد أن أحد النصين أقوى من الآخر:

وقد يبلغ النصان المبيح والحاظر للعالم، ولكن يعتقد أن أحدهما أقوى من الآخر

(٣) انظر المسألة في: الأم ( ١٦٤/٥)، المغني ( ١١٧/٧).

<sup>(</sup>۱) انظر:بداية المجتهد (ص ۱۲)، مجموع الفتاوى (۲۰/۲۰). والمراد بالاشتراك: ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير، كالعين؛ لاشتراكه بين المعاني.انظر :التعريفات (ص ۲۱٥).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب ( ١٩٦/١).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

لمرجح يراه، وقد لا يرى هذا المرجح غيره من العلماء فيقع التعارض.

مثال ذلك: في مسألة نكاح المحرم فقد ورد في المسألة نصان أحدهما مبيح والآخر حاظر، أما الحاظر فقوله في: ((لا ينكح المحرم ولا ينكح))(()، وأما المبيح ما رواه ابن عباس (()): ((أن النبي في تزوج ميمونة وهو محرم))(())، فهناك من رجح الحاظر لمرجح يراه، فوقع الاختلاف بين العلماء بسبب ذلك (٤).

## ٩- أن لا يكون في المسألة نص :

وقد لا يكون في المسألة نص مبيح أونص حاظر، بل يؤخذ الحكم من عموم أو مفهوم أو قياس، وتختلف أفهام العلماء في هذا كثيراً.

مثال ذلك: ماحصل مع عمر وعلي ويستنه في تأبيد حرمة الزواج فيمن دخل بها وهي في عدة غيره، وذلك أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها ألبتة فنكحت في عدتما فضربها عمر بن الخطاب ويسوضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما، ثم قال عمر بن الخطاب: «أيما امرأة نكحت في عدتما فإن كان الزوج الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتما من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بما فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتما من زوجها الأول ثم اعتدت من زوجها الآخر ثم لم ينكحها أبدا»(٥).

وأما علي رفيه، فقد قضى في التي تزوج في عدتما، أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر، وقال إنه يكون

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب النكاح، باب لاينكح المحرم ولاينكح ولايخطب، رقم الحديث (٣٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، أبو العباس ابن عم رسول الله هي، ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة، روى عن رسول الله هي شيئا كثيرا، وعن جماعة من الصحابة، وأخذ عنه خلق من الصحابة، وأمم من التابعين، وله مفردات ليست لغيره من الصحابة ؛ لاتساع علمه وكثرة فهمه، توفي سنة (٨٦هـ).

انظر ترجمته في: البداية والنهاية (٧٨/١٢)،سير أعلام النبلاء (٣٣١/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوي (٢٠/ ٢٤٨)، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية (ص ٩٧).

<sup>(</sup>٥) الأم (٥/٩٤٢).

خاطبا من الخطاب ولم تحرم عليه (١) ، فهما هاهنا اختلفا في المسألة حلاً وحرمة مع أنه ليس فيها نص بل هو الفهم فقط (٢).

#### • 1 - وقوع الاشتباه على العلماء:

وقد يقع الاشتباه على العلماء أنفسهم في بعض الأشياء، مثل أن يتعارض مايُعلم سبب حله وهو الملك المتيقن، ومنها مايُعلم تحريمه وهو ثبوت ملك الغير عليه، فالأول: لا تزول إباحته إلا بيقين زوال الملك عنه، والثاني: لا يزول تحريمه إلا بيقين العلم بانتقال الملك فيه.

مثال ذلك: ما لا يُعلَم له أصل ملكٍ مثل ما يجده الإنسان في بيته فلا يدري أهو له أم لغيره، مثل ما قال النبي في: «إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها»(٣).

## 11- اعتقاد نسخ الحديث الحاظر:

أن يَرِدَ الحديثُ الحاظر ولا يقول به بعض العلماء لأنه يرى أنه منسوخ، ويقول به الآخرون لأنهم يرون أنه مُحْكم؛ فيقع هنا الخلاف (أ)، كما وقع مع ابن عمر ((°) في آية نكاح الكتابيات (٦).

(٢) انظر: الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف (ص ١٩١)، جامع العلوم والحكم (١٩٧/١).

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري كتاب اللقطة، باب إذا وجد تمرة في الطريق، رقم الحديث (٢٣٠٠)، ومسلم كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله ﷺ، رقم الحديث (٢٤٤٣).

وانظر: جامع العلوم والحكم ( ١٩٧/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم( ٢٤٨/٢).

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، أبو عبد الرحمن، أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم، لم يشهد بدراً لصغر سنه، وشهد أحداً ومابعدها، وكان من أهل الورع والعلم، وكان كثير الإتباع لآثار رسول الله على. شديد التحري والاحتياط والتوقى في فتواه، توفي بمكة سنة (٧٣هـ).

انظر ترجمته في: الاستيعاب (٩٢٥/٣)،الإصابة (٤٥٥/١).

<sup>(</sup>٦) انظر: الاستذكار لابن عبد البر ( ٥٠١/٤)، فرأى ابن عمر الله تحريم نكاح الكتابية، وقال: إن آية المائدة التي

#### ١٢- اختلافهم في أصل الجبلة والخلقة:

وقد يكون لا ختلافهم في أصل الجبلة والخلقة ،واختلافهم في ملكاتهم وطبائعهم وقد يكون لا ختلافهم في السهل، ومنهم الصعب، ولذلك منهم من نزع إلى التشدد والاحتياط، ومنهم من نزع إلى التيسير والأخذ بالأسهل فنتج عنه اختلاف في الأحكام الاجتهادية من حيث الحل والحرمة (١).

فهذه أهم الأسباب المقتضية لاختلاف العلماء في الحظر والإباحة والله تعالى أعلم (٢).



تحلها: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱلْحُصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ ﴾ [المائدة :٥]، منسوحة بآية البقرة: ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ۚ ﴾ [البقرة :٢٢١]، وأيد ذلك بقوله: وأي شرك أعظم ممن يزعم أن لله ولد .

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المعتمد في أصول الفقه للدكتور محمد الحبش (ص ٣٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف( ص ١٩١)، بداية المجتهد (ص ١٢)، رفع الملام عن الأئمة الأعلام ضمن مجموع الفتاوى ( ٢٣١/٢٠)، جامع العلوم والحكم ( ١٩٦/١).





# المبحث الرابع في حجية القاعدة

وفيه مطالب:

المطلب الأول: المذاهب في الحكم عند تعارض الحاظر والمبيح.

المطلب الثاني: أدلة كل مذهب.

المطلب الثالث: سبب الخلاف.

المطلب الرابع: مناقشة الأدلة.

المطلب الخامس: الترجيح.

المطلب السادس: شروط الاحتجاج بالقاعدة.

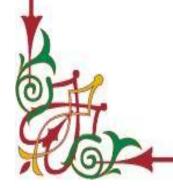



## المطلب الأول: المذاهب في الحكم عند تعارض الحاظر والمبيح.

اختلف الأصوليون فيما يجب على المجتهد فعله عند تعارض الدليل الحاظر مع الدليل المبيح وذلك على أربعة أقوال.

#### القول الأول: تقديم الحاظر على المبيح عند التعارض.

ذهب الكرخي (۱) والرازي من أصحاب أبي حنيفة (۲)، وأكثر الشافعية (۳)، وأكثر الخنابلة (٤) إلى تقديم الحاظر على المبيح عند التعارض.

## القول الثاني: تقديم الإباحة على الحظر.

وذهب بعض الأصوليين إلى تقديم الإباحة على الحظر عند تعارضهما، وهو مذهب القاضى أبي الفرج $^{(\circ)}$ ، واختاره القاضى عبدالوهاب $^{(7)}$ ، والآمدي  $^{(\vee)}$ ، و ابن الحاجب $^{(\wedge)}$ .

(١) هو: أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي. ولد سنة (٢٦٠هـ)، وهو أحد علماء الحنفية كان إماماً فقهياً أصولياً، كثير الصوم والصلاة. أصيب في آخر عمره بالفالج. وتوفي سنة (٣٤٠)، ومن مؤلفاته: «الجامع الكبير»، «الجامع الصغير»، «كتاب الأشربة».

انظر ترجمته في: الجواهر المضيئة (٢/٣٩)، تاج التراجم (١٣٩).

(۲) انظر: الفصول في الأصول ( ۲۹۶/۲)، أصول البزدوي (۲۰٤/۱)،أصول السرخسي (۲۱/۲)، الفروق للكرابيسي (۹/۱).

(7) التبصرة (٤/٤/١)، قواطع الأدلة (٤/١)، الإحكام للآمدي (٤/١٥)

(٤) انظر: العدة لأبي يعلى( ١٠٤١/٣)، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (٩٢/٥)،روضة الناظر (٣٩٦/٢)، المسودة (٢/٢/١)

(٥) انظر: تقريب الوصول لابن جزي (ص٤٦٧)، شرح تنقيح الفصول(٢/٣/٤).

وأبو الفرج هو: عمرو بن محمد الليثي البغدادي، الفقيه الأصولي اللغوي، القاضي، من مؤلفاته: «الحاوي في مذهب الإمام مالك»، و «اللمع في الأصول» توفي سنة (٣٣٠هـ).

انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء(١٦٦/١)، الديباج المذهب لليعمري(ص٢١٦).

(٦) انظر نسبة القول إلى القاضي عبد الوهاب في: البحر المحيط(١٧٠/٦).

(٧) انظر: الإحكام للآمدي (٢٦٠/٤).

(٨) انظر: العضد على ابن الحاجب (ص ٣٩٨)، التقرير والتحبير على تحرير ابن الهمام (٢٩/٣).

#### القول الثالث: التساقط.

ذهب بعض الأصوليين إلى أنه عند تعارض الحاظر والمبيح يتساقطان، وممن قال بهذا القول أبو هاشم (1)، وعيسى بن أبان (7)، والغزالي (7).

## القول الرابع: الناقل عن الأصل أولى.

ذهب بعض الأصوليين إلى أنه إذا كان للشيء أصل إباحة أو حظر، وأحد النصين يوافق ذلك الأصل والآخر بخلافه؛ فإن الناقل عن الأصل أولى، فإن لم يكن له أصل ففيه وجهان: أحدهما: تقديم الحاظر، والآخر: تقديم المبيح (ئ)، وهذا مذهب ابن حزم الظاهري (٥). الظاهري (٥).



<sup>(</sup>۱) انظر: المعتمد (۱۸٦/۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: المعتمد (١٨٦/٢)، العدة ( ١٠٤١/٣)، الإحكام للآمدي(٩/٤، ٢٥)، البحر المحيط (٣٦٣٤).

وعيسى هو: بن أبان بن صدقة الحنفي، قاضي البصرة، كان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي، وهو من كبار فقهاء الحنفية، له كتاب «الحجج» و «إثبات القياس»، توفي سنة (٢١٢هـ).

انظر ترجمته في: الجواهر المضيئة (١/١)، طبقات الفقهاء للشيرازي (١٣٧/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: المستصفى (١/٣٧٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: البحر المحيط (٤٦٣/٤)، التقرير والتحبير (٢٩/٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (١٧٠/١).

## المطلب الثاني: أدلة كل مذهب:

استدل القائلون بتقديم الحاظر على المبيح بأدلة كثيرة:

الدليل الأول: قال رسول الله الله الله الحتمع حلال وحرام، إلا غلب الحرام على الحلال»(١).

وجه الاستدلال من الحديث:أنه قد اجتمع في المسألة مايحلل ويحرم، فوجب تقديم المحرم على المحلل (٢).

الدليل الثاني: قال رسول الله ﷺ: ((دع ما يريبك إلى مالا يريبك)، (").

وجه الاستدلال من الحديث: «جواز ترك الفعل الذي نحن فيه مما لايريب؛ لأنه إن كان حراماً كان الترك واجباً، وإن كان مباحاً كان جائزا بخلاف جواز فعله فإنه مما يريب فإنه بتقدير أن يكون حراماً لا يجوز فعله فوجب تركه للأمر بترك ما يريب».

الدليل الثالث: قوله الله الخلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع

(١)أخرجه عبد الرزاق ( ١٩٩/٧)، والبيهقي في سننه كتاب النكاح، باب الزنا لا يحرم الحلال، وقم الحديث (١)أخرجه عبد الرزاق ( ١٣٩٦٩). وسيأتي الكلام على صحة الحديث في مطلب مناقشة الأدلة.

<sup>(</sup>۲) انظر المحصول (  $^{0}$  (  $^{2}$  )، الإحكام للآمدي (  $^{2}$  (  $^{2}$  )، نفائس الأصول للقرافي (  $^{2}$  (  $^{2}$  )، الفائق في أصول الفقه (  $^{2}$  (  $^{2}$  )، نهاية الوصول (  $^{2}$  ( $^{2}$  )، بيان المختصر ( $^{2}$  ( $^{2}$  )، العضد على ابن الحاجب (  $^{2}$  )، نهاية السول (  $^{2}$  ( $^{2}$  )، الإبحاج (  $^{2}$  ) الأشباه والنظائر لابن نجيم (  $^{2}$  )، تعارض الحاظر والمبيح ( $^{2}$  ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد(٢٤٨/٣)، رقم الحديث(١٧٢٣)، والترمذي في كتاب صفة القيامة، باب حديث اعقلها وتوكل، رقم الحديث (٢٥١٨)، وقال: «هذا حديث صحيح»، والنسائي في كتاب الأشربة، باب الحث على ترك الحديث (٢٥١٨)، وقال: «هذا حديث صحيح»، والنسائي في كتاب الأشربة، باب الحث على ترك الشبهات، رقم الحديث (٥٧١٤)، وصححه ابن حبان (٧٢٢)، والحاكم (١٣/٢)، والألباني في مشكاة المصابيح (٨٤٥/٢).

<sup>(</sup>٤) نحاية الوصول للهندي ( ٣٧٢٨/٨)، وانظر المحصول ( ٤٣٩/٥)، الإحكام للآمدي (٢٥٩/٤)، الفائق في أصول الفقه ( ٣٦٣/٢)، العضد على ابن الحاجب ( ٣٦٤/٣).

في الحرام...)(١).

وجه الاستدلال من الحديث: عند التعارض يشتبه الحكم على المحتهد، والأولى اجتناب الشبهات، فمتى اشتبه الحاظر بالمبيح قدم الحاظر على المبيح .

الدليل الرابع: واستدلوا بقول عثمان عندما تعارضت عنده آيتان، وهما قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَا مَامَلَكُتُ أَيْمَنَكُمُ مُ اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وقوله تعالى: ﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الْأُخْتَكِينِ ﴾ (أ): (رأحلتهما آية وحرمتهما آية والتحليل، والتحريم أولى)) فهنا لما تعارضت الآيتان عند عثمان الله نحد أنه قدم التحريم على التحليل، واشتهر ذلك منه، ولم ينكر فكان إجماعاً (١).

الدليل الخامس: أن الحاظر ناسخ بيقين، فهو إما ناسخ للإباحة الأصلية أو العارضة، والمبيح مُحْتَمِل؛ لأنه إن تقدم كان مقرراً للإباحة الأصلية لا ناسخاً لها، والأخذ باليقين أولى (٧). أولى (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه وعرضه، حديث (٥٢)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، حديث: (٩٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: الفصول في الأصول(٢/٠٠٠)، التبصرة ( ٤٨٤/١)، التمهيد للكلوذاني(٤/٢٣٨)، شرح تنقيح الفصول ( ص ٤١٨).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: ٢٤.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: ٢٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب النكاح: باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين، والمرأة وابنتها، رقم (٣٤)، وعبد الرزاق في المصنف (١٨٩/٧)، رقم (١٢٧٢٨)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٤٨٣/٣)، رقم (٣٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٤٨٣/٣)، رقم (١٦٢٦٤) والبيهقي في السنن الكبرى (١٦٣/٧)، كتاب النكاح: باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وابنتها في الوطء بملك اليمين، وابن عبد البر في الاستذكار ٢٥، ٢٤٩/١، ٢٥٠، رقم ١٠٩٥، من طريق ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب عن عثمان بن عفان ، فذكره. قال الحافظ ابن حجر في التخليص الحبير (٣٧٨/٣): «مشهور عن عثمان ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١١٤/١).

<sup>(</sup>٦) انظر: الفصول في الأصول ( ١٠٥/١)، الفائق ( ٣٦٤/٢).

<sup>(</sup>٧) انظر: أصول السرخسي (٢١/٢)،الفروق للكرابيسي (٣٤٩/١)،كشف الأسرار (٩٥/٣)، الأشباه والنظائر للسيوطي (١٠٦/١).

الدليل السادس: في تقديم التحريم على الإباحة احتياط فهو أولى من تقديم الإباحة؛ فإن ترك المباح لا يستحق عليه العقاب، وفعل المحظور يستحق عليه العقاب (١).

الدليل السابع:أن الحظر أشق من الإباحة، فهو أدخل في التعبد من الإباحة فكان أولى (٢).

الدليل الثامن: أن الحظر والإباحة إذا اجتمعا غلب الحظر على الإباحة، كالأمة بين الشريكين لا يحل لواحد منهما وطئها، لما اجتمع فيها ملك أحد الشريكين وهو مبيح للوطء، وملك الآخر وهو حاظر للوطء، غلبنا جانب الحظر فمنعنا وطئها من الشريكين، وكالمتولد بين مأكول وغيره، وكالمباح مناكحتهم ومن لايباح (٢).

الدليل التاسع: أنه لو غرق جماعة من الأقارب وخفي علينا تقدم بعضهم على بعض، لم نورث أحدا منهم وغلبنا جانب الحظر، فمنعنا التوارث بينهم (٤).

الدليل العاشر: أننا نعلم أن المبيح والحاظر وجدا في زمانين مختلفين، ولو جعلنا الحاظر ناسخاً للإباحة الأصلية، ثم المبيح ناسخاً للحاظر تكرر النسخ، ولكن لو جعلنا الحاظر ناسخاً للمبيح لم يتكرر النسخ فهو أولى (°).

الدليل الحادي عشر:أن فعل الحظر يستلزم مفسدة بخلاف الإباحة، فإنه لايتعلق

<sup>(</sup>۱) انظر: الفصول في الأصول (۲/۰۰٪)، المعتمد (۱۸۸/۲)، العدة (۱۰٤۱٪)، التبصرة (۱۰٤۸٪)، أصول السرخسي (۲۱/۲)، الإحكام للآمدي (۱۰۶٪)، التحصيل من المحصول للأرموي (۲۱٫۲٪)، البحر المحيط (۱۰٪٪)، التحبير شرح التحرير (۱۸۳/۸)، الكوكب الساطع (۱۰۲٪)، مختصر التحرير (۱۸۳/۸)، تعارض الحاظر والمبيح (۵۷٪).

<sup>(</sup>٢) انظر: المعتمد(٢/١٨٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: المعتمد(١٨٧/٢)، العدة(٢/٣١)،التبصرة(٤٨٤/١)،التبصيد للكلوذاني (٢٣٨/٤)، الواضح لابن عقيل (٩٢/٥)، المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (٣٣٧/١)،حاشية التفتازاني (ص٦٦٥)،التحبير شرح التحرير (٢٨٣٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: المعتمد (١٨٧/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: أصول البزدوي (٤/١)،أصول السرخسي (٢١/٢)، غمز عيون البصائر للحموي (٣٣٦/١).

بفعلها أو تركها مفسدة (١).

#### • أدلة القائلين بتقديم الإباحة على الحظر:

الدليل الأول: بتقديم الحاظر على المبيح، يفوت مقصود الإباحة، ومصلحة المكلف في فعل المباح، ولو قدمنا المبيح لا يلزم منه فوات مقصود الحظر ؛ لأن المحرم في الغالب تكون المفسدة ظاهرة فيه للمكلف؛ فيكون عالماً بها وبمقدوره تجنبها ودفعها (٢).

الدليل الثاني: أن المباح مستفاد من التخيير قطعاً، بخلاف استفادة الحرمة من النهي، لترددهابين الحرمة والكراهة، فكان المباح أولى (٣).

الدليل الثالث: في تقديم الإباحة نفي الحرج الذي هو الأصل، بخلاف تقديم الحظر فكان أولى (٤).

#### أدلة القائلين بالتساقط:

استدلوا بأدلة كثيرة:

الدليل الأول: استدلوا بماورد عن رسول الله ﷺ: «إن المحرم ما أحل الله كالمستحل ماحرم الله الله كالمستحل الله الله الله الله الله كالمستحل الله الله الله الله كالمستحل الله الله الله الله كالمستحل الله الله كالمستحل المستحل الله كالمستحل الله كالمستحل الله كالمستحل الله

وجه الدلالة من الحديث:أن تحريم الحلال كتحليل الحرام، فلا مزية لأحدهما على الآخر فوجب التساقط (٦).

(١) انظر: بيان المختصر (٣/٩٨٣)،التحبير شرح التحرير (٨/٨٨٤)،مختصر التحرير (٤/٩٧٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: الإحكام للآمدي(٢٦٠/٤)، التقرير والتحبير (٣/٣)،هداية العقول للمنصوربالله القاسم بن محمد (٢٠٣/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإحكام للآمدي(٢٦٠/٤)، هداية العقول للمنصوربالله القاسم بن محمد(٧٠٣/٢)

<sup>(</sup>٤) انظر: بيان المختصر (٣٨٩/٣)، البحر المحيط (٤٦٣/٤)،التحبير شرح التحرير (٤١٨٤/٨)، هداية العقول للمنصوربالله القاسم بن محمد (٧٠٣/٢)،نثر الورود (٦٠٩/٢)،تعارض الحاظر والمبيح (ص٥٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٧١/٢٥)، وقال الهيثمي في المجمع (١٧٦/١): «إسناده لم أر من ذكر أكثرهم».

<sup>(</sup>٦) انظر:التمهيد للكلوذاني(٤/٣٩/٤)، البحر المحيط(٤/٤٦٤)، التقرير والتحبير(٣٩/٣).

الدليل الثاني: واستدلوا بما وردعن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، أن كل واحد منهما بعث رجلين ينظران إلى الفجر، فقال أحدهما: قد طلع، وقال الآخر: لم يطلع، فقال ابن عباس اختلفتما إذا شذا بي، وقال ابن عمر مثل ذلك.

وجه الاستدلال من الأثر:أنهما أسقطا الخبر عند التعارض، وتركا الأمر على الأصل، وهذه هي مسألتنا في تعارض الحاظر والمبيح، فالواجب اسقاط الخبرين والرجوع إلى الأصل(١).

الدليل الثالث: استدلوا بأنه لما كان كل واحد من الخبرين احتمل أن يكون طارئا على صاحبه فينسخه، وجب أن يسقطا جميعاً إذا تساويا، كأنهما لم يردا فيبقى الشيء على أصله، كأنهما لم يردا(٢).

مثال ذلك: بأن الوليين لو عقد كل واحد منهما على المولية، ولا يعلم تقدم أحدهما أغما يبطلان؛ لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر، وكالغرقي إذا لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر بطل حكم الإرث بينهما (٣).

الدليل الرابع:إذا أخبر أحد المخبرين بنجاسة الماء والآخر بطهارته، ولم يكن للسامع رأي في ترجيح أحد الخبرين، فإنهما يتساقطان<sup>(٤)</sup>.

الدليل الخامس: أن تحريم المباح كتحليل الحرام، فلا مزية لأحدهما على الآخر (٥).

الدليل السادس:أن الشيء مستحيل أن يكون مباحاً ومحرماً في وقت واحد، كما لوشهد رجلان على رجل أنه رئي في المدينة، وشهد آخران أنه رئي في مكة؛فإن شهادة الجميع تسقط، كذلك لو ورد خبران أحدهما يبيح والآخر يحرم في وقت واحد، فإن الخبران يتساقطان (٢).

<sup>(</sup>١) انظر الفصول في الأصول (١/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الفصول في الأصول (٢/٠٠٠)، المعتمد (١٨٦/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: المعتمد(١٨٦/٢)، كشف الأسرار (٩٤/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: الفصول في الأصول (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: العدة (٢/٣)، التبصرة (١٠٤١)، البحر المحيط (٢١٤/٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: العدة (١٠٤٣/٣).

الدليل السابع: أنهما حكمان شرعيان صدق الراوي فيهما على وتيرة واحدة، فلا يقدم أحدهما على الآخر(١).

## أدلة القول الرابع:

استدل ابن حزم الظاهري لهذا الرأي بقوله: «إننا على يقين من أننا قد كنا على ما في ذلك الحديث الموافق لمعهود الأصل، ثم لزمنا يقينا العمل بالأمر الوارد بخلاف ما كنا عليه بلا شك، فقد صح عندنا يقينا إخراجنا عما كنا عليه، ثم لم يصح عندنا نسخ ذلك الأمر الزائد الوارد بخلاف معهود الأصل ولا يجوز لنا أن نترك يقينا بشك ولا أن نخالف الحقيقة للظن، وقد نحى الله تعالى عن ذلك فقال: ﴿ وَمَا يَنَبِعُ أَكُثُرُهُمُ لِلّا ظَنَا ۚ إِنّ ٱلظّنَ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَيِّ شَيّا ۗ إِنّ ٱللّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَقْعَلُونَ اللهُ عَلَى عَن ذلك فقال: ﴿ وَمَا يَنَبِعُ أَكُثُرُهُمُ لِلّا ظَنَا ۚ إِنّ ٱلظّنَ لَا يُغْنِي مِن ٱلْحَيِّ شَيْعًا ۚ إِنّ ٱللّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَقْعُونَ اللهُ عَلَى اللهُ الطّن أكذب الحديث» (\*) ...» (\*)



<sup>(</sup>١) انظر: البحر المحيط(٤/٣٦٤)،التقرير والتحبير (٢٩/٣).

<sup>(</sup>٢) سورة يونس: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: ١١٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الجاثية: ٣٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، رقم الحديث (٥١٤٣)، ومسلم كتاب الآداب، باب النهي عن الظن والتحسس والتنافس، رقم الحديث(٦٦٢٨) من حديث أبي هريرة

<sup>( )</sup> الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ( ) ( ) ١٦٧/٢).

#### المطلب الثالث: سبب الخلاف.

من خلال النظر في المسألة يتضح أن سبب الخلاف في تعارض الحاظر مع المبيح مايأتي:

1- الخلاف في أصل الأشياء هل هو الإباحة أو الحظر، فمن قال إن أصلها الإباحة عمل بالنص المبيح الموافق للأصل، ومن قال إن أصلها الحظر عمل بالنص الحاظر، وقد ذكر ذلك الأسمندي<sup>(۱)</sup> فقال: «من قال إن المبيح أولى - قال: إن الأصل في الأشياء الإباحة، فقد عاضده الأصل...»<sup>(۲)</sup>.

7- الخلاف في العمل عند الاختلاف ،هل يكون بالتخفيف أو التشديد ؟.فمن قدّم التخفيف قدّم الإباحة،وعلل ذلك بأنه هو الأمر الأحير من فعل رسول الله على غادات الجاهلية ،ثم مال إلى التخفيف في آخر حياته (٣).

ومن قدّم التغليظ قدّم الحظر، وذلك أن رسول الله في في بادئ أمره كان يأخذالناس بالرحمة والشفقة والرأفة، فاحتمال تأخير التشديد أظهر (٤).

<sup>(</sup>١) هو: أبو الفتح محمد بن عبد الحميد بن الحسن الأسمندي، المعروف بالعلاء،الفقيه الأصولي الحنفي، له مؤلفات في شتى الفنون، في الفقه «مختلف الرواية»، وفي الأصول «بذل النظر»، وغيرها توفي سنة (٥٢مه).

انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام (٩٧/٣٨)، الوافي بالوفيات (١٨٢/٣)، الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية (٧٤/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: بذل النظر للأسمندي (ص٤٩٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٧٠٢/٣)، التقرير والتحبير (٣/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: التقرير والتحبير (٩/٣)، التحبير شرح التحريرللمرداوي (٨/٥/٨).

#### المطلب الرابع: مناقشة الأدلة:

مناقشة أدلة أصحاب القول الأول:

## الدليل الأول:

يجاب على استدلالهم بحديث: «ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال»، بأن هذا الحديث ضعيف، لا يصح الاستدلال به، وقد ضعفه جمع من أهل العلم.

قال البيهقي (۱): ((رواه جابر الجعفي (۲) عن الشعبي عن ابن مسعود (٤)، وجابر ضعيف والشعبي عن ابن مسعود منقطع، وإنما رواه غيره بمعناه عن الشعبي من قوله غير مرفوع إلى عبدالله بن مسعود ( $^{(\circ)}$ ).

(۱) هو: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، أبو بكر، البيهقي، النيسابوري، الشافعي، الحافظ،الفقيه، الأصولي، قال أبو المعالي الجويني: ما من فقيه شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا أبا بكر البيهقي، فإن المنة له على الشافعي لتصانيفه في نصرة مذهبه،له مؤلفات كثيرة، منها: «السنن الكبرى»، و «شعب الإيمان»، و «الأسماء والصفات» وغيرها، توفي سنة (٤٥٨ه).

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٦٨/١٨)،طبقات الشافعية (٨/٤).

(٢) هو: جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث بن كعب الجعفى ، أبو عبد الله ، و يقال أبو يزيد ، و يقال أبو محمد الكوفى، من صغار التابعين، قال الحافظ ابن حجر: «ضعيف رافضي» توفي سنة (١٢٧هـ)، وقيل: (١٣٢هـ).

انظر ترجمته في: ميزان الاعتدال للذهبي (٩/١)، تهذيب التهذيب لابن حجر(٢٨/٢).

(٣) هو عامر بن شراحبيل بن عبد ذي كبار الحمري، أبو عمرو راوية من التابعين يضرب المثل به في الحفظ، ولد ونشأ في الكوفة، أتصل بعبد الملك بن مروان فكان نديمه وسميرة ورسوله إلى ملك الروم. وسئل عما بلغ حفظة فقال ما كتبت سوداء في بيضاء ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته وهو من رجال الحديث الثقات استقضاه

عمر بن عبد العزيز واختلف في اسم أبيه فقيل شراحبيل وقيل عبد الله نسبته إلى شعب وهو بطن من همدان. انظر ترجمته في: الوفيات (١٢/٣)، تهذيب التهذيب (٦٥/٥)، الأعلام (٢٥١/٣).

(٤) هو: عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، أبو عبد الرحمن، كان إسلامه قديماً في أول الإسلام، كان يعرف بين الصحابة بصاحب السواد والسواك؛ فقد كان يحمل سواك النبي ، ويلج عليه، شهد له رسول الله بالجنة، توفي سنة (٣٢هـ).

انظر ترجمته في: الاستيعاب (٩٨٨/٣)، أسد الغابة (٣٨١/٣).

(٥) سنن البيهقي ( ١٦٩/٧).

وقال ابن السبكي: «هو حديث لا أعرفه»(١).

وكذا أدرجه ابن مفلح  $^{(7)}$  في أول كتابه في الأصول فيما لا أصل له  $^{(7)}$ .

وقال ابن حجر (٤): ((هو ضعيف منقطع))(٥).

وقال السخاوي $^{(7)}$ : «فيه انقطاع وضعف» $^{(4)}$ .

ونقل العجلوبي (٨) كلام البيهقي السابق ونقل عن الزين العراقي (٩) تضعيفه (١٠).

(١) الإبحاج ( ٣/٢٣٤).

(٢) هو: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، المقدسي، الصالحي، الحنبلي، شيخ الحنابلة في وقته، الفقيه، اشغل في الفقه وبرع فيه،قال ابن القيم: ماتحت قبة الفلك أعلم بمذهب أحمد من ابن مفلح، له مؤلفات منها: «الفروع» في الفقه، و «أصول الفقه»، و «الآداب الشرعية»، توفي سنة (٧٦٣هـ).

انظر ترجمته في: أعيان العصر للصفدي (٥/ ٢٦٩)، الدرر الكامنة (٦/٦).

(٣) انظر: أصول الفقه لابن مفلح ( ٧/١).

(٤) هو: أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي، أبو الفضل، الكناني، العسقلاني، الشافعي، يعرف بابن حجر وهو لقب لبعض آبائه، عالم محدِّث فقيه أديب، له مؤلفات كثيرة جداً منها: «فتح الباري في شرح صحيح البخاري»، «الإصابة في تمييز أسماء الصحابة»، «تهذيب التهذيب»، وغيرها، توفي سنة (٨٥٢هـ). انظر ترجمته في: الضوء اللامع للسخاوي (٣٦/٢)، شذرات الذهب (٧٤/١).

(٥) انظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر (٢٥٤/٢).

(٦) هو: محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر، أبو الفضل، السخاوي، الشافعي، الحافظ، المؤرخ الكبير، رحل إلى عدد كبير من الأمصار لطلب العلم، وأذن له غير واحد بالإفتاء والتدريس، ولازم الحافظ ابن حجر وأقبل عليه بكليته، له مؤلفات منها: «الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع»، و «المقاصد الحسنة»، توفي سنة (٩٠٢هـ).

انظر ترجمته في: الضوء اللامع (٥/٨)،شذرات الذهب (٧٦/١).

(٧) المقاصد الحسنة للسخاوي (ص ٣٦٢).

(٨) هو: إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي، أبو الفداء، الجراحي، العجلوني،الدمشقي،الشافعي،محدث ومفسر ونحوي، له مؤلفات منها: «كشف الخفاء»،و «الفيض الجاري في شرح صحيح البخاري»،توفي سنة (١٦٢هه). انظر ترجمته في: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر للحسيني (١/٩٥)،فهرس الفهارس للكتاني (٩٨/١).

(٩) هو: عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر، أبو الفضل،العراقي، الشافعي، يعرف بالعراقي، حافظ العصر، اشتغل بالعلوم، وأحب الحديث فأكثر من السماع، وتقدم في فن الحديث بحيث كان شيوخ عصره يبالغون في الثناء عليه بالمعرفة، له مؤلفات منها: «تخريج أحاديث الأحياء»، و «الألفية في الحديث». توفي سنة (٨٠٨ه). انظر ترجمته في: الضوء اللامع (٧٢/٤)، شذرات الذهب (٨٧/٩).

(١٠) انظر: كشف الخفاء للعجلوبي (١٨١/٢).

وعلى تقدير صحة الحديث أجيب عنه وعن الدليل الثاني (وهو قوله الله وعلى تقدير صحة الحديث أجيب عنه وعن الدليل الأول ما اجتمع فيه جهتا الحل والحرمة إلى ما لا يريبك ) (۱) بجواب وهو: أن المراد من الخبر الأول ما اجتمع فيه جهتا الحل والحرمة كالمتولد بين مايؤكل لحمه وبين مالا يؤكل، وكالذي جُهل حاله أنه مذبوح أو ميت ،وكما إذا اشتبه المذبوح بالميتة؛ فإن كونه مذبوحاً يوجب حِلّه، وكونه مشتبها بالميتة يوجب حرمته؛ فوجب تركه، أما ما نحن فيه فإنه ليس في الفعل جهتا الحل والحرمة بل ورد فيه خبران أحدهما يوجب حله والآخر يوجب حرمته، وليس يجب أن يكون ذلك بناء على جهتين فيه؛ فإنه لو كان بناء على ذلك لقلنا به، وإذا كان كذلك فلا نسلم لدليلكم (۲).

وأجيب بأنه لا فرق بين جهتي الحل والحرمة، وبين الخبرين الحاظر والمبيح، فإن تلك الجهتين لا توجب الحل والحرمة لذاتيهما، وإذا كان كذلك فما عرف كونهما جهتي الحل والحرمة الا بالنص، فإذا كان اجتماعهما موجباً للحرمة؛ فلأن يكون اجتماع الخبرين موجباً لذلك بطريق الأولى (٣).

#### - واعترض على هذا الجواب:

بأن الجهتين حاصلتان في ذلك الشيء حصولاً حقيقياً، وموجبهما للحل والحرمة متحقق معاً، بخلاف الخبرين الحاظر والمبيح فإنهما غير حاصلين فيه إلا على سبيل البدلية، واقتضاؤهما للحل والحرمة غير متحقق معاً، بل الذي يتحقق غالباً أن أحدهما منسوخ بالآخر، ولا يلزم من حرمة مافيه جهتا الحل والحرمة، حرمة ما ورد فيه خبر الحل والحرمة (٤).

- وأجاب الجمهور بأنه يصح في بعض الصور دون غيرها، فإن الذي شُك فيه أنه مذبوح أو ميت لم يتحقق فيه إلا أحد الأمرين، غاية مايقال: إن الموجب لحرمته ليس هو كونه ميتاً، بل كونه مشتبها بالميت، وهو حاصل فيه، وهو بعينه حاصل فيما نحن فيه؛ فإن الموجب لحرمته هو كونه مقولاً فيه بالحرمة، والموجب لإباحته هو كونه مقولاً فيه بالإباحة، وهذان الوصفان حاصلان فيه حسب حصوله في غيره، فلم يظهر فرق بينه وبين ماحصل فيه

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص (٦٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: نماية الوصول ( ٨ / ٣٧٢٨)، الفائق ( ٢/ ٣٦٤)، تعارض الحاظر والمبيح (ص ٧١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق.

جهتا الحل والحرمة (١).

- ونوقش دليلهم الثالث وهو حديث النعمان بن بشير (۱): «الحلال بين والحرام بين ...» (۱) بعدم تسليم دلالة الشاهد فيه على الحكم، وذلك أن قوله الله: «كالراعي يرعى حول الحمى» يدل أن ذلك حلال وأن تركه ورع (۱)، وهو نص على أن ماحول الحمى ليس من الحمى، وأن المشتبهات ليست يقيناً حرام، فكيف يكون الواقع فيها واقع في الحرم (۱).

- وأجاب الجمهور بأنا لا نسلم أن تركها ورعاً، بل هو واجب لقوله الله واحب القوله الله واحب القوله الله واحب الم «فقد استبرأ لدينه وعرضه فقد وقع في الحرام (١٦).

الدليل الرابع: استدلالهم بأثر عثمان المناهم الله وحرمتها آية والتحريم أحب الدليل الرابع: استدلالهم بأثر عثمان المناهم المناهم

الوجه الأول: روي هذا الأثر من وجه آخر معارض لما استدل به أصحاب القول الأول، فيسقط الاستدلال حينئذ (^).

الوجه الثاني: أنه روي عن عثمان أنه توقف في المسألة ولم يقطع بالتحليل أو التحريم (٩).

الوجه الثالث: أن كثيراً من الصحابة خالفوا هذا القول، منهم عمر وعلي وابن مسعود

(١) انظر: المصدر السابق.

(٢) هو: النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري، أبو عبد الله، من أجلاء الصحابة. من أهل المدينة، وهو أول مولود ولد في الأنصار بعد الهجرة، نزل الشام. وشهد صفين مع معاوية. وولي القضاء بدمشق، وحمص توفي سنة (٦٥ه).

انظر ترجمته في: معرفة الصحابة لأبي نعيم (٢٦٥٨٥)، أسد الغابة (٢٢٢٥).

(٣) سبق تخريجه ص (٦٣).

(٤) انظر: شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد (ص ٤٤).

(٥) انظر: الإحكام لابن حزم (٣/٦).

(٦) انظر المصدر السابق.

(٧) سبق تخريجه ص (٦٤).

(٨) انظر: الفصول في الأصول(١٠٥/١)، فتح القدير لابن الهمام(٢١٢/٣).

(٩) انظر: شرح السنة للبغوي(١/٢٩٦)، الأنجم الزاهرات للمارديني الشافعي (١/٥٩١).

وابن عباس وغيرهم (١).

الدليل الخامس: نوقش دليلهم الخامس(أن الحاظر ناسخ بيقين ،والأخذ باليقين أولى )، بأن خبر الحظر وإن كان وروده بيقين؛فإن بقاءه مع ورود خبر الإباحة محتمل، فوجب وقف حكم الحظر والإباحة على دلالة أخرى من غير هذين الخبرين؛لاحتمال أن يكون خبر الإباحة وارداً بعد الحظر فيكون رافعاً له، وإن كان ذلك جائز فيهما وجب أحد أمرين إماأن يوقف الخبران ويطلب الترجيح من مرجح آخر، أو يبقى الشيء على حكم الإباحة المقدمة (٢).

وأجيب عن هذا الإيراد، بأنه لا يجب ذلك ؛ لأنا لما علمنا ورود الحظر على الإباحة، وثبوت حكمه بعده لم يجز لنا الحكم بزواله إلا بيقين، لأن خبر الإباحة لو تأخر كان يجب أن يعرفه من عرف خبر الحظر، فكان يجب أن ينقله من نَقَلَ خبر تأخر الحظر، كما في خبر زيارة القبور، ومتعة النساء، فلما لم ينقلوا تاريخ الإباحة متأخراً عن الحظر، علمنا أن خبر الإباحة وارد على الأصل الذي كان عليه الشيء قبل ورود حظره (٣).

الدليل السادس: نوقش الدليل السادس(وهو أن في تقديم الحظر احتياطاً)، أنا لا نسلم ذلك؛ لأنه محظور عليه اعتقاد الحظر فيما هو مباح، كما حظر علينا اعتقاد الإباحة فيما هو محظور، فمن اعتقد الحظر فيما جاز أن يكون مباحاً فهو تارك للاحتياط (3).

وأجيب بأنه ليس كذلك؛ لأنه إذا كان مأموراً بترك الإقدام على مالا يأمنه محظوراً، وكان ذلك أصل ثابت في الشريعة؛فإن الاحتياط يكون بترك المحظور (٥٠).

الدليل السابع: نوقش قولهم: (أن الحظر أدخل في التعبد من الإباحة)، نوقش بأنه ليس أحدهما أدخل في العبادة من الآخر؛ لأن الله قد يتعبدنا بالحظر، وقد يتعبدنا بالإباحة (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (١١٧/٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الفصول في الأصول (٢٩٨/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: الفصول في الأصول (٢١٨/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: الفصول في الأصول (٣٠٠/٢)

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر: المعتمد(٢/١٨٧).

الدليل الثامن: نوقش قولهم: (الأمة بين الشريكين يغلب جانب الحظر فيمنع وطئها)، بأن الجهة المبيحة للوطء هو ملك الأمة كلها، وملك أحد الشريكين ليس مبيحاً للوطء، فلم يحصل في هذه الأمة جهتان لو انفردت أباحت والأحرى لو انفردت حظرت، ومثله تحريم المتولد بين مأكول وغيره، ومن يحل نكاحهم ومن لايحل(١).

الدليل التاسع: نوقش دليلهم وهو (تمثيلهم بالغرقى وعدم توريث أحد منهم)، بأن هذا جائز أن يكونوا غرقوا معاً فلم يتقدم أحد على أحد، وهذا غير وارد في خبر الحظر والإباحة، فلا يجوز أن يردا معاً (٢).

الدليل العاشر: نوقش الدليل العاشر بأن الإباحة الأصلية ليست حكماً شرعياً؛ فرفعها لا يكون نسخاً؛ لأن النسخ إزالة لحكم شرعي وهي ليست كذلك، فلا يتكرر النسخ إذا قدمنا المبيح، بينما يتكرر إذا قدمنا الحاظر<sup>(٣)</sup>.

# مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني القائلين بتقديم الإباحة على الحظر:

الدليل الأول: نوقش الدليل الأول، وهو قولهم: (بتقديم الحاظر على المبيح يفوت مقصود الإباحة ومصلحة المكلف في فعل المباح)، بأن اعتقاد المكلف أن في الفعل مصلحة له، لا يشترط أن يكون موافقا للواقع، والأحكام تابعة لمصالح العباد، وكان الحظر بناء على مصلحة في الترك أو مفسدة في الفعل؛ فكان تقديمه أولى من الحظر (٤).

الدليل الثاني: نوقش الدليل الثاني ،وهو قولهم: (أن استفادة الحرمة من النهي مترددة بين الحرمة والكراهة ،فكان المباح أولى )، أنه قد يستفاد التحريم بلفظ صريح (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر: المعتمد(١٨٧/٢)، التحبير شرح التحرير(١٨٣/٨).

<sup>(</sup>٢) انظر:المعتمد (٢/٨٨١).

<sup>(</sup>٣) انظر: غمز عيون البصائر (١/٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: التقرير والتحبير (٣/٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: الفائق (٢/٤/٣).

#### مناقشة أدلة أصحاب القول الثالث:

الدليل الأول: استدلالهم بحديث: ﴿إِن الْحِرْمِ مَا أَحِلُ اللهُ كَالْمُسْتَحِلُ مَا حَرْمِ اللهِ ﴾

لم أحد جواباً على هذا الحديث فيما وقفت عليه من كتب الأصول، ولكن يمكن أن يناقش بأن هذا الاستدلال صحيح فيمن حرم الحلال أو أحل الحلال، ولا يصح الاستدلال عليه في مسألتنا؛ لأن الحلال مشتبه بالحرام والمكلف مطلوب منه الاحتياط عند التشابه، فهو لم يحرم حلالاً.

الدليل الثاني: وهو (استدلالهم بأثر ابن عباس وابن عمر، عندما بعث كل واحد منهم رجلين ينظران إلى الفحر، فما اختلفا، قال ابن عباس: اختلفتما إذا شذا بي)، لم أحد هذا الأثر في كتب الحديث والأثر، ولم يذكره فيما وقفت عليه إلا الرازي في كتابه الفصول في الأصول.

الدليل الثالث:قولهم : (يجوز أن يكون كل واحد من الخبرين هو المتأخر فلم يكن العمل بأحدهما أولى من الآخر).

نوقش بأنه نفس الخلاف؛ لأن المخالف يقول العمل بالحاظر أولى وإن علمنا تقدمه (۱). وأما التمثيل بعقد الوليين على المرأة بتعارض الحاظر والمبيح، فقد نوقش بأن تعارض الحاظر والمبيح لايشبه عقد الوليين على المرأة؛ لأنه ليس أحد العقدين حاظراً والآخر مبيحاً، وكذلك الغرقي ليس فيهم جهة حظر، وجهة إباحة (۲).

الدليل الرابع: استدلالهم بأنه لو أخبر أحد رجلين بنجاسة ماء والآخر بطهارته، وجب تركه ويسقط الخبران.

نوقش بأنه إذا كان الإخبار بسبب يوجب النجاسة، قُبِل قوله، وإن لم يخبر بالسبب، فلا يقبل منه إلا بعد بيان السبب، ويبقى الماء على طهارته الأصلية،ولايقدح فيه خبر النجاسة، ولا يؤكد طهارته خبر من أخبر بطهارته، فلا حجة لكم بمذا الاستدلال (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: المعتمد (١٨٧/٢)، بذل النظر للأسمندي (ص٩٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: المعتمد (١٨٧/٢)

<sup>(</sup>٣) انظر: الواضع (٩٥/٥).

الدليل الخامس: وهو قولهم :إن تحريم المباح كإباحة المحظور فلا مزية لأحدهما على الآخر، نوقش من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أنه ليس كذلك إلا فيما ثبتت إباحته وهاهنا لم تثبت الإباحة (١).

الوجه الثاني: أن للحظر مزية على الإباحة، وهي أنه يثبت وإن لم تكتمل الشروط، خلاف الإباحة فلا تثبت حتى تكتمل الشروط، مثال ذلك البيع يحرم بوجود شرط واحد يفسده ولا يحل حتى تكتمل الشروط كلها (٢).

الوجه الثالث: أن للمحظور مزية وهو أنه يأثم فاعله بخلاف المباح فلا يأثم بتركه فمن هنا كان المحظور أولى (٣).

الدليل السادس: وهو قولهم: (أن الحظر والإباحة حكمان شرعيان صدق الرواي فيهما على وتيرة واحدة )، نوقش أن الشهادة كانت على حقيقة الفعل، ولهذا استحالت رؤية الرجل في مكة والمدينة في وقت واحد، فتساقطت البينتان، وليس كذلك في خبري الحظر والإباحة، بل هنا إخبار عن إيجاب تجنب، وإخبار عن أيجاب إقدام، وتجويز الضرر في الإقدام يوجب الإحجام، ولأنه يجوز أن يكون الشيء مباحاً في الأصل ثم يحظره النبي في الأصل ثم عظره النبي المناه ا

# مناقشة أدلة القول الرابع:

نوقش دليل القول الرابع وهو قولهم: (أن الناقل عن الأصل أولى)، أن أدلة تقديم الحاظر من الأحاديث وأقوال الصحابة لم تفصل، بل قدمت الحاظر على المبيح في كل الأحوال، فوجب تقديم الحاظر على المبيح بدون تفصيل (٥).



<sup>(</sup>١) انظر: العدة (١٠٤٢/٣)

<sup>(</sup>٢) انظر: العدة (٣/٣) ١٠٤)

<sup>(</sup>٣) انظر: التبصرة(١/٤٨٤)، التمهيد للكلوذاني (٢٣٩/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: العدة (٣/٣)، الواضع (٥/٩٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: تعارض الحاظر والمبيح للقربي (ص ٩٤).

#### المطلب الخامس: المذهب المختار:

يتبين من خلال ذكر الأدلة ومناقشتها، أن القول الأول وهو تقديم الحاظر على المبيح هو الراجح، والمناقشة التي وجهت لأدلتهم ضعيفة، كما سبق في الجواب عنها، ويعضد ذلك أن القول بتقديم الحاظر فيه العمل بالاحتياط، والعمل بالاحتياط أصل من أصول الشريعة، والأدلة عليه كثيرة من الكتاب والسنة.

فمن الكتاب قوله تعالى:﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ ﴾ (١)، وقوله تعالى:﴿ وَلَا تُلقُواْ اللَّهِ عِلْمُ ۚ ﴾ (١)، وقوله تعالى:﴿ وَلَا تُلقُواْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

ومن السُّنة مااستدل به أصحاب القول الأول من الأحاديث السابقة، وأيضا قوله على: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به حذرا مما به بأس» وقوله على في حديث عدي بن حاتم على الصيد: «فإذا وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لاتدري أيهما قتله» (٥).

والاحتياط قاعدة شرعية مشهورة بين العلماء، ولها الكثير من التطبيقات الفقهية عندهم (٢)، والقول بتقديم المبيح على الحاظر يخالف هذه القاعدة، فكان الأخذ بتقديم الحاظر

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: ٦٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة،باب،رقم الحديث (٢٤٥١)، وابن ماجه كتاب الزهد،باب الورع والتقوى،رقم الحديث (٢٢٠)،والحديث حسنه الترمذي، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (٢٣٢٠).

<sup>(</sup>٤) هو: عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي، أبو وهب وأبو طريف: أمير، صحابي، من الأجواد العقلاء. كان رئيس طيئ في الحاهلية والاسلام. وكان إسلامه سنة ٩ ه وشهد فتح العراق، ثم سكن الكوفة وشهد الجمل وصفين والنهروان مع عليّ. عاش أكثر من مئة سنة. وهو ابن حاتم الطائي الّذي يضرب بجوده المثل، توفي سنة (٦٨ه).

انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (٢٢/٦)، أسد الغابة (٦٢/٣)، الإصابة (٢٦٨/٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب صيد المعراض، رقم الحديث (٤٧٦)، ومسلم في كتاب الصيد، الصيد، باب الصيد بالكلاب المعلمة والمعراض والقوس، رقم الحديث (٥٠٢٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: رفع الحرج ليعقوب الباحسين (ص ١١٥).

الحاظر أولى.

وأما القول بتساقط الدليلن فهو قول غير جائز؛ لأن أحد الدليلين يتضمن حكماً لله في المسألة، فالقول بالإسقاط ترك للدليل الذي تضمن الحكم وهذا لا يجوز.

وأما قول ابن حزم بتقديم النص المعارض للأصل، فهو معارض بأفعال الصحابة كما في أثر عثمان وله في الجمع بين الأحتين، فقد رجح النص الحاظر مع أنه هو الموافق للأصل(١).

<sup>(</sup>١) انظر: تعارض الحاظر والمبيح (ص ٩٧).

#### المطلب السادس: شروط الاحتجاج بالقاعدة:

الاحتجاج بقاعدة «تعارض الحاظر والمبيح» له شروط، وتطبيق هذه القاعدة له ضوابط ذكرها الأصوليون عند حديثهم عن القاعدة، وقد استقرأت كتب الأصول التي ذكرت القاعدة واستخرجت ماوقفت عليه من هذه الشروط والضوابط:

### الشرط الأول: أن يكون النصان متعارضين:

بحيث أن أحدهما يدل على الحرمة، والآخر يدل على الإباحة، فهنا يمكن تطبيق القاعدة؛ القاعدة، أما إذا كان كلاهما يفيد الحرمة أو كلاهما يفيد الحل؛ فلا يمكن تطبيق القاعدة؛ لاتفاقهما في الحكم (١).

# الشرط الثاني: أن لايمكن الجمع بين النصين:

فلا يتم تطبيق القاعدة حتى يقع التعارض و لا يمكن الجمع بين النصين، أما إذا وقع التعارض وأمكن الجمع بوجه مقبول (٢)، ولا يصح التعارض مع إمكانية الجمع بوجه مقبول (٢)، وقد ذكر هذا الشرط الجصاص (٣) فقال عندما تعارض نصان في الجمع بين الأحتين بملك اليمين: «فأثبت حكم الحظر عند تعارض موجب الآيتين» (٤).

# الشرط الثالث: أن لا يُعرف التاريخ:

ومن شروط العمل بالقاعدة أن لا يُعلم تاريخ الحاظر والمبيح، فإن عُلم التاريخ فإن المتأخر

<sup>(</sup>١) انظر: الفصول في الأصول (٢٩٧/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: إرشاد الفحول (٢٦٤/٢).

<sup>(</sup>٣) هو: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الإمام الكبير الشأن، المعروف بالجصاص، وهو لقب، ولد سنة ( ٣٠٥ ه )، سكن بغداد وعنه أخذ فقهاؤها وإليه انتهت رياسة الأصحاب، كان إمام أصحاب أبي حنيفة في وقته وكان مشهوراً والورع والزهد والصيانة، وله من المصنفات: «أحكام القرآن» و «شرح مختصر الطحاوي» و «شرح الأسماء الحسني» توفي سنة (٣٧٠ ه).

انظر ترجمته في: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ( ١/ ٨٥، ٨٥ ).

<sup>(</sup>٤) انظر: الفصول في الأصول (٢٩٧/٢).

ناسخ للمتقدم.

مثال ذلك: في كشف الفخذ، فقد وقع التعارض بين الحاظر والمبيح، ولم يعلم التاريخ فقدمنا الحاظر على المبيح، فدليل الحظرماجاء عن عبد الله بن جرهد الأسلمي<sup>(۱)</sup> عن أبيه<sup>(۱)</sup> عن النبي الفخذ عورة»<sup>(۳)</sup>.

وعارضه حديث مبيح لكشف الفخذ وأنه ليس بعورة، عن أنس النبي ال

وممن أجرى القاعدة الجصاص فقال: «فاقتضى هذا الخبر إباحة كشف الفخذ، واقتضى خبر جرهد ومعمر حظر كشفهما فصار خبر الحظر أولى»(٦).

أما إذا عُلم التاريخ فإننا لا نجري هذه القاعدة، بل يُعمل بالمتأخر سواء كان حاظراً أو مبيحاً.

مثال ذلك: تحريم لحوم الحمر الأهلية، فإنها كانت مباحة لعموم قوله تعالى: ﴿ قُللًا اللهِ مَثَالُ ذَلِكَ: مُحْرَمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْـتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ

(١) عبد الله بن جرهد الأسلمي، روى عن أبيه حديث الفخذ عورة، ذكره ابن حبان في الثقات.

انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري (٦٣/٥)، الثقات لابن حبان (٢٢/٥).

(٢) هو: جرهد بن رزاح بن عدى الأسلمى ، المدنى ، يقال أبو عبد الرحمن، شهد الحديبية، وكان من أهل الصفة ، وتوفي في آخر خلافة معاوية .

انظر ترجمته في: معرفة الصحابة لأبي نعيم (٢٢١/٢)، الإصابة (٦٤٦/١).

(٣) أخرجه الترمذي في كتاب الأدب عن رسول الله هي، باب ماجاء أن الفخذ عورة، رقم الحديث (٢٧٩٥)، وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه»، وصححه الألباني في الإرواء (٢٩٧/١).

(٤) هو: أنس بن مالك بن النضر الخزرجي الأنصاري، أبو حمزة، خادم رسول الله هي، قدم النبي هي المدينة وهو ابن مئة عشر سنين، دعى له رسول الله بكثرة المال والولد والبركة فيهما، فكثر ماله وولده، توفي سنة (٩٣هـ) وهو ابن مئة سنة وعشر سنين.

انظر ترجمته في: الاستيعاب (١١١١)، أسد الغابة (١٥١/١).

(٥) أخرجه البخاري كتاب الصلاة، باب مايذكر في الفخذ، رقم الحديث (٣٧١).

(٦) الفصول في الأصول (٢٩٨/٢).

# فَإِنَّهُ رِجْشُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِءً ﴾ (١).

وهذا في سورة الأنعام وهي مكية، ثم نُسخت إباحة الحمر الأهلية في عام خيبر وهو بعد الهجرة، كما ذكر ذلك أنس بن مالك على قال: لما كان يوم خيبر، أمر رسول الله على أبا طلحة (٢)، فنادى: (إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنحا رجس) فلا تعارض هنا بين الحظر والإباحة؛ لتأخر الحاظر عن المبيح، فتنسخ الإباحة الورادة في الآية بالتحريم الوارد في الحديث (٤).

# الشرط الرابع: أن يكون النصان شرعيين.

فإن كان المتعارضان عقليين أو عاديين أو لغويين؛ فلا بحري فيه القاعدة، وقد ذكر هذا الشرط صفي الدين الهندي (٥) فقال: «وبكونه خبر حظر عندما يكون الآخر إباحة، إذا كانا شرعيين» (٦).

## الشرط الخامس: أن يكون التعارض في النصين لا في الحكم.

ومن شروط الاحتجاج بالقاعدة أن يكون التعارض في النص، فإن كان في الحكم فهذه

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) هو: زيد بْن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو ابن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بْن النجار الأَنْصَارِيّ النجاري الخزرجي، مشهور بكنيته، شهد العقبة، ثم شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد، وغزا بحرَ الشام، فمات فيه في السّفينة، وقيل: تُؤفيّ بالمدينة، وصلّى عليه عثمان ...

انظر ترجمته في: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٤/ ١٦٩٧)،

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في: كتاب الجهاد والسير، باب التكبير عند الحرب، رقم الحديث (٢٩٩١)، ومسلم في كتاب الصيد، باب تحريم الأكل من لحوم الحمر الأنسية، رقم الحديث (١٩٤٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: مذكرة في أصول الفقه (ص ١٠٣).

<sup>(</sup>٥) هو: صفي الدين محمد بن عبد الرحيم، الفقيه الأصولي الشافعي نزيل دمشق، درس بالظاهرية، وتفقه بجده لأمه، وأخذ عن سراج الدين الأرموي العقليات، وسمع من الفخر علي، وصنف وأفتى ودرس، وكان فيه دين وتعبد ودرس في الجامع، وتخرج به أئمة وفضلاء، توفي سنة ( ٧١٥هـ).

انظر في ترجمته: مرآة الجنان وعبرة اليقظان (٢٠٥/٤)، البدر الطالع (١٨٨/٢).

<sup>(</sup>٦) الفائق (٢/٣٦٣).

قاعدة فقهية مشهورة (١).

مثال ذلك: المتولد بين المباح والمحظور، وكالجارية المشتركة بين الرجلين لا يحل لواحد منهما وطؤها، وكذبيحة المجوسي، هذه المسائل وقع فيها التعارض في الحكم، والنص واحد ، فكانت من قبيل القاعدة الفقهية وليست القاعدة الأصولية.

#### الشرط السادس: أن يستوي النصان في الصحة والضعف.

وهذا شرط في كل تعارض وليس خاصاً بتعارض الحاظر والمبيح، فإن التعارض إذا كان بين حديثين، إذا كان أحدهما صحيحا والآخر ضعيفاً سقط الاحتجاج بالضعيف، فلا بد أن يكون كلا الحديثين صحيحاً حتى يتم العمل بالقاعدة.

## الشرط السابع:أن يكون التعارض في محل واحد في زمن واحد:

فلا يصح التعارض في محلين مختلفين، بل لا بد أن يكون محل الحكم واحداً.

مثال ذلك: النكاح يوجب الحل في المنكوحة، ويوجب الحرمة في أمها وابنتها، لذلك لا يقال إن هناك تعارضاً بين الحاظر والمبيح؛ لأن محل الحكم ليس واحداً.

ومثال آخر: جاءت الشريعة بوجوب الصوم على المرأة الطاهرة، وحرمة الصوم على المرأة الحائض، فلا نقول إنه وقع تعارض؛ لأن الدليلين لم يتواردا على محل واحد في زمن واحد.

<sup>(</sup>١) سيأتي الكلام عنها في المبحث السادس.

# المبحث الخامس أمثلة القاعدة

لهذه القاعدة أمثلة عديدة منثورة في كتب الفقه والأصول، وسأذكر بعضاً منها بغرض التمثيل، وسيأتي ذكر كثير من الأمثلة في الفصل الثاني التطبيقي.

المثال الأول: التعارض الواقع في مسألة الجمع بين الأحتين في ملك اليمين، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ مُ ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الْأُخْتَايِنِ ﴾ (٢).

وقد تعارضتا هاتان الآيتان عند بعض أصحاب النبي ، حتى قال عثمان الله الله الله الله الله الله الله والمبيح في القرآن الكريم (٤) .

المثال الثاني: التعارض في مسألة تغطية الفخذ، وهل الفخذ عورة أم لا؟ وسبب الخلاف ورود أحاديث متعارضة بعضها يبيح والآخر يحرم.

فقد جاءت عدة أحاديث عن النبي الله من كشف الفخذ وأنما عورة ومنها:

حديث عبدالله بن جرهد الأسلمي عن أبيه، عَنِ النَّبِي عَلَىٰ قَالَ ﴿ الْفَخِذُ عَوْرَةٌ ﴾، وفي رواية ﴿ غَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ ﴾، وفي رواية ﴿ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ ﴾ .

حديث عبدالله بن عباس هيسنها، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿ الْفَخِذُ عَوْرَةُ ﴾ (٦).

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص (٦٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: الفصول في الأصول ( ١٠٥/١)، الفائق ( ٣٦٤/٢).

<sup>(</sup>٥) سبق تخریجه ص (٨١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي، كتاب الأدب عن رسول الله هذا، باب ماجاء أن الفخذ عورة، رقم الحديث (٢٧٩٦)، وصححه الألباني الإرواء (٢٩٧/١).

حديث محمد بن جحش الله النَّبِيّ النَّبِيّ النَّبِيّ النَّبِيّ عَلَى مَعْمَرٍ اللَّهِ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ مُحْتَبِياً (٥) كَاشِفاً عَنْ طَرَفِ فَخِذِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ اللَّهِ النَّبِيُ اللَّهِ النَّبِيُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّاللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللل

حديث علي بن أبي طالب رها ورد عن غيره دون القصة، ﴿أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ لِعَلِيٍّ: لَا تَكْشِفْ فَخِذَك، وَلَا تَنْظُرْ فَخِذَ حَيِّ، وَلَا مَيِّتٍ﴾.

في حين جاءت أحاديث أخرى تبيح كشف الفخذ، وأنه ليس من العورة منها:

حديث أنس ﷺ: «ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله (^^).

وممن ذكر هذا التعارض الإمام البخاري(٩) في صحيحه، فقال: «حديث أنس أسند

(۱) هو: محمد بن عبد الله بن جحش الأسدي، هاجر مع أبيه وعميه إلى الحبشة، ثم هاجر مع أبيه من مكة إلى المدينة، له صحبة ورواية، كان مولده قبل الهجرة بخس سنين، وكان قد أوصى عبد الله بن جحش بابنه محمداً إلى رسول الله في فاقطعه مالاً بخيبر واشترى له داراً بسوق الرقيق بالمدينة.

انظر ترجمته في:الاستيعاب (١٣٧٣/٣)، الإصابة (١٣/١٠).

(٢) الختن: الصهر. انظر: كتاب العين للفراهيدي (٢٣٨/٤)، جمهرة اللغة للأزدي (٢٩٠/١).

(٣) هو: معمر بن عبد الله بن نضلة القرشي العدوي. كَانَ شيخا من شيوخ بني عدي، وأسلم قديما، وتأخرت هجرته إِلَى المدينة لأنه كَانَ هاجر الهجرة الثانية إِلَى أرض الحبشة، وعاش عمرا طويلا، فهو معدود فِي أهل المدينة. انظر ترجمته في: الاستيعاب لابن عبد البر (١٤٣٤/٣)، أسد الغابة لابن الأثير (٢٢٧/٥).

(٤) الاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، ويشده عليها. وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٣٣٥/١).

(٥) التحمير: التغطيه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر(٢/٧٧).

(٦) أخرجه أحمد في المسند ( ٢٣١٥٧) قال الهيثمي: «رواه أحمد ورجاله ثقات»، وقال ابن حجر في الفتح (٦٠/١): «رجاله رجال الصحيح غير أبي كثير».

(٧) أخرجه أبو داود، كتاب الحمام، باب النهي عن التعري، رقم الحديث ( ٣١٤٠، ٢٠١٥)، والبيهقي (٢ ٢٨/٢)، قال الألباني في الإرواء: «ضعيف جدا» (٢ ٢٩٦/٢).

(٨) أخرجه البخاري في كتاب أبواب الصلاة في الثياب، باب مايذكر في الفخذ، رقم الحديث (٣٦٤).

(٩) هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه، أبو عبد الله البخاري الحافظ، إمام أهل الحديث في زمانه، كتابه الصحيح أجمع على قبول مافيه وصحته العلماء، من مؤلفاته «الصحيح»، و «التاريخ الكبير»، و «خلق

وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافه(1).

المثال الثالث: ومن أمثلة تعارض الحاظر والمبيح، التعارض الواقع في مسألة بيع العربون، فقد وردت أحاديث تبيح هذا النوع من البيوع، وفي المقابل أحاديث تحظر هذا البيع.

فمما ورد في النهي عن بيع العربون حديث عن عمرو بن شعيب<sup>(۱)</sup> عن أبيه<sup>(۱)</sup> عن أبيهً عن أبيه جده<sup>(۱)</sup>: «أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ بَيْع الْعُرْبَانِ»<sup>(۱)</sup>.

وقد ورد حديث يعارض النهي عن بيع العربون ويبيحه، وهو «واشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ

أفعال العباد»، توفي حِشِه في خرتنك سنة (٢٥٦هـ) ليلة عيد الفطر.

انظر ترجمته في: البداية والنهاية (٢٦/١٤)، شذرات الذهب (٢٤/١).

(١) صحيح البخاري (١/٥٤١).

(٢) هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي، سمع أباه ومعظم رواياته عنه، وهو ليس بتابعي، بل من تابعي التابعين، قال الأوزاعي: مارأيت قرشياً أكمل من عمرو بن شعيب، واختلفوا في الاحتجاج بحديثه، قال النووي: الصحيح المختار صحة الاحتجاج به عن أبيه عن جده كما قاله الأكثرون.

انظر ترجمته في: تاريخ ابن عساكر (٢١/٤٦)، تهذيب الأسماء والغات (٣٠/٢).

(٣) هو: شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي الحجازي ( والد عمرو بن شعيب ، و قد ينسب إلى حده، صدوق ، ثبت سماعه من حده.

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٥/٥٥)، تحذيب التهذيب (١١٨٤).

انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (٣٧٣/٢)، سير أعلام النبلاء (٧٩/٣)، الإصابة (١/١٥).

(٥) أخرجه الإمام مالك في الموطأ، في كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع العربان، رقم الحديث (١٢٧١)، والإمام أحمد في مسنده، (١٨٣/٢)، وأبو داود في كتاب البيوع، باب في العربان، رقم الحديث (١٨٣/٢)، و ابن ماجه فيكتاب التجارات، باب بيع العربان، رقم الحديث (٢١٩١)، وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير (٤٤/٣) فقال: «فيه راو لم يسمَّ، وسمي في رواية لابن ماجه ضعيفة عبد الله بن عامر الأسلمي، وقيل هو ابن لهيعة، وهما ضعيفان»، وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه (١٩٢/٥).

الحَارِثِ<sup>(۱)</sup> دَارًا لِلسِّجْنِ بِمَكَّةَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةً (٢) عَلَى أَنَّ عُمَرَ إِنْ رَضِيَ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعِمِعَةِ دِينَانِ)(٢).

ومن أجل التعارض الواقع بين الحديثين حصل الخلاف في النهي عن بيع العربان من جوازه (٤).

المثال الرابع: التعارض الواقع في حكم أكل لحم الضب، فقد تعارضت أقوال أهل العلم مابين مبيح وحاظر، فمن ذهب إلى تحريمه رأى أنه من الأشياء المستقبحة وقد حرم الله كل شيء مستقبح، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثِ ﴾ (٥)، والضب من الخبائث، وكذلك له ناب وقد نهى النبي عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير (١)، واستدلوا أيضاً بَأنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ نَهَى عَنْ أَكُلِ كُمِ الضَّبِّ (٧).

وقد عارض هذا الحديث الحاظر، حديث مبيح وهو قوله الله: «الضب لست آكله ولا

(۱) هو: نافع بن عبد الحارث الخزاعي، له صحبة، قيل: إنه أسلم يوم الفتح وأقام بمكة ولم يهاجر، وكان عامل عمر بن الخطاب على مكة، روى له الجماعة.

انظر ترجمته في: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٣/٥١٠)، تمذيب التهذيب (٢٠٧/١٠).

(٢) هو: صفوان بن أمية بن خلف بن وهب، قتل أبوه يوم بدر كافرا، وأسلم هو بعد فتح مكة، وشهد اليرموك، وكان من المؤلفة، توفى في خلافة عثمان.

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٢/٢٦٥)، الإصابة (٥/٥١).

(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع دور مكة وكرائها وجريان الإرث فيها، رقم الحديث (١٠٩٦٢)، وابن أبي شيبة في المصنف باب الكراء في الحرم وهل تبوب دور مكة والكراء بمنى، (٥/ ٣٩)، وعلقه البخاري في صحيحه، في كتاب الخصومات، باب الربط والحبس في الحرم، (٣/ ٩١).

(٤) سيأتي مزيد بحث لمسألة بيع العربون في الفصل التطبيقي.

(٥) سورة الأعراف: ١٥٧.

(٦) أخرجه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب باب أكل كل ذي ناب من السباع، رقم الحديث (٥٥٠٠)، ومسلم كتاب الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤُكُلُ مِنَ الخُيَوَانِ، بَابُ تَحْدِيمٍ أَكُلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِي خِلْبٍ مِنَ الطَّيْرِ، رقم الحديث (١٩٣٢).

(٧) أخرجه أبوداود، كتاب الأطعمة، باب في أكل الضب، رقم الحديث(٣٧٩٨)،وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود (٣٧٩٨).

أحرمه)).

ولذلك نجد أن من الفقهاء من عمل بقاعدة تعارض الحاظر والمبيح في هذه المسألة فقدم الحاظر على المبيح (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب الضب، رقم الحديث (٥٥٣٦)، ومسلم كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب، رقم الحديث (١٩٤٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: العناية شرح الهداية للعيني (٩/٠١٥).

#### البحث السادس

## القاعدة الفقهية في اجتماع الحظر والإباحة وآثارها الفقهية.

هناك قاعدة فقهية قريبة في ألفاظها من القاعدة الأصولية: «إذا تعارض الحاظر والمبيح قدم الحاظر»، والكلام في هذه القاعدة في عدة نقاط:

#### أولاً: نص القاعدة:

ونص القاعدة: «إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ»، ووردت بألفاظ أحرى قريبة من هذا اللفظ.

#### ثانياً: المعنى العام للقاعدة:

المعنى العام للقاعدة الفقهية مختلف عن المعنى العام للقاعدة الأصولية، فالمعنى العام للقاعدة الفقهية هو:

أن الحرام والحلال إذا اجتمعا معاً -أي اختلطا- أخذ الجميع حكم الحرام.

فالنظر في القاعدة هنا لحال المكلف، بينما في القاعدة الأصولية النظر للأدلة.

#### ثالثاً:أدلة القاعدة:

أدلة القاعدة الفقهية هي نفسها أدلة القاعدة الأصولية، وقد سبق ذكر أدلة القاعدة الأصولية، وقد سبق ذكر أدلة القاعدة الأصولية في المبحث الرابع، وتزيد القاعدة الفقهية بدليل خاص وهو قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَالْمَنُوا إِنَّمَا ٱلْخَدُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْكُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطُنِ فَأَجْتِنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقَلِحُونَ ﴾ (١٠) .

وجه الاستدلال :إن الله أمر باجتناب هذه الأربعة: الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وعلل اجتناب الخمر والميسر بأن فيهما إثماً كبيراً ومنافع للناس، فاجتمع فيهما مبيح ،وهو أن

<sup>(</sup>١) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (١٠٥/١)

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: ٩٠.

فيها منافع ، وحاظر وهو أن فيها أثم ومضار ، فغلب جانب الحظر؛ لأن جانب الحظر أكثر (١). رابعاً: الفروع المبنية على القاعدة:

انبني على هذه القاعدة جملة كبيرة من الفروع الفقهية منها:

- 1- لو اصطاد المحرم حيواناً متولداً من مأكول بري ومتوحش، كمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلى، أو بين شاة وظبي، فإنه يحرم عليه، للاحتياط وتغليباً لجانب الحرمة (٢).
- Y U لو أن هناك جارية مشتركة بين رجلين، فإنه لا يحل لواحد منهما وطؤها، لاجتماع الحظر والإباحة في عين واحدة فيغلب جانب الحظر على الإباحة  $(^{7})$ .
- ٣- لو أن هناك امرأة أحد أبويها كتابي، والآخر مجوسي، أو وثني، لا يحل نكاحها ولا ذبيحتها، تغليبا لجانب التحريم<sup>(٤)</sup>.
- 3- لو اختلطت زوجته بغیرها، فلیس له الوطء، ولا باجتهاد، سواء کن محصورات أم  $V^{(0)}$ .

#### خامساً: الفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية.

الفرق هنا بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية في مسألة البحث، أن القاعدة الأصولية يُعمل بها عند تعارض نصين مختلفين، بينما القاعدة الفقهية يكون مجالها في نص واحد، لأن موضوع القاعدة الأصولية هو في الأدلة، بينما في القاعدة الفقهية في فعل المكلف.



<sup>(</sup>١) انظر: منظومة أصول الفقه وقواعده لابن عثيمين (ص ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: نماية المحتاج للرملي (٣٤٣/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: التبصرة في أصول الفقه (١/٤٨٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (١٠٦/١).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق.





# المبحث السابع في وجوه أخرى من تعارض الحاظر والمبيح

وفيه مطالب:

المطلب الأول: معارضة مذهب الصحابي للسنة وأحدهما حاظر والآخر مبيح. المطلب الثاني: معارضة قول الصحابي لصحابي آخر وأحدهما حاظر والآخر مبيح.

المطلب الثالث: تعارض القياسين الحاظر والمبيح.

المطلب الرابع: تعارض الفتويين الحاظرةوالمبيحة.

المطلب الخامس: تعارض الحد المقرر للحظر والحد المقرر للإباحة.

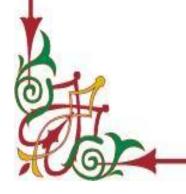



# المطلب الأول: معارضة مذهب الصحابي للسنة وأحدهما حاظر والآخر مبيح.

في هذا المطلب نبحث هل تطبق قاعدة تقديم الحاظر على المبيح في حال تعارض مذهب الصحابي مع السنة وأحدهما حاظر والآخر مبيح.

### المثال الأول: الحج عمن لم يحج:

ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الحج عن الميت (٤)، وخالف ابن عمر فقال: لا يحج أحد عن أحد (٥)، ولم أجد أحداً أعمل قاعدة تعارض الحاظر الذي هو قول الصحابي مع

<sup>(</sup>۱) هو: الفضل بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي: من شجعان الصحابة ووجوههم. كان أسن ولد العباس. ثبت يوم حنين. وأردفه رسول الله هيوراءه في حجة الوداع، فلقب «ردف رسول الله». وخرج بعد وفاة النبي هيجاهدًا إلى الشام، فاستشهد في وقعة أجنادين (بفلسطين) وقيل: مات بناحية الأردن في طاعون عمواس سنة (۱۳هـ).

انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (٣٧/٤)، الإصابة (٢٨٧/٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب حج المرأة عن الرجل، رقم الحديث ( ١٨٥٥)،

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابو داود، كتاب الحج، باب الرجل يحج عن غيره، رقم الحديث (١٨١٣)، وابن ماجه، كتاب الحج، باب الحج عن الميت، رقم الحديث (٢٩٠٣)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٤) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (٢٢٨/٤)،شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢٤/٤)،الاستذكار لابن عبد البر (١٦٨/٤)، شرح النووي على مسلم (٩٨/٩)

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٣٨٠)، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (٤/ ٢٦).

المبيح الذي هو ما ورد في السنة، بل اكتفوا بالقول أن الحديث حجة على من ذهب مذهب ابن عمر (١).

بينما اعتذر بعض الأصولين لمخالفة الصحابي للسنة، ولم يلتفت إلى قاعدة تعارض الحاظر والمبيح، منهم السرخسي فقال: «وكذلك قول ابن عمر لا يحج أحد عن أحد لا يمنع العمل بالحديث الوارد في الإحجاج عن الشيخ الكبير لجواز أن يكون ذلك خفي عليه وهذا لأن الحديث معمول به إذا صح عن رسول الله في فلا يترك العمل به باعتبار عمل ممن هو دونه بخلافه» (٢).

## المثال الثاني: قطع صلاة الرجل بمرور المرأة بين يديه.

ورد في السنة الحظر من مرور المرأة بين يدي الرجل في الصلاة فعن أبي ذر المسالة فعن أبي ذر المحارث قال: قال رسول الله على: «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قِيدَ آخِرة الرحل: الحمار، والكلب الأسود والمرأة فقلت: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض ؟قال: يا ابن أخى سألت رسول الله على كماسألتني فقال: الكلب الأسود شيطان»(٤).

وحديث أبي هريرة هي قال: قال رسول الله هي: « يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب، ويقى ذلك مثل مُؤخِّرة الرحل» (٦).

(7) أصول السرخسي  $(7/\Lambda)$ ، وانظر: الفصول في الأصول  $(7.\Lambda/\pi)$ .

<sup>(</sup>١) انظر: معالم السنن (١٧١/٢).

<sup>(</sup>٣) هو: محندب بن محنادة بن سفيان بن عبيد، من بني غِفار، من كنانة بن حزيمة، أبو ذر: صحابي، من كبارهم. قديم الإسلام، يقال أسلم بعد أربعة وكان خامسا. يضرب به المثل في الصدق. وهو أول من جيا رسول الله على بتحية الإسلام. هاجر بعد وفاة النبي الله الله بادية الشام، فأقام إلى أن توفي أبو بكر وعمر وولي عثمان، فسكن دمشق توفي سنة (٣٨ه). انظر ترجمته في: الاستيعاب (٢٥٢/١)، الإصابة (٢٠/٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب متى يقطع الحمار والمرأة والكلب الأسود الصلاة، رقم الحديث (١٠٧٢).

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي، اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال متعددة، وهذا هو الأشهر، أسلم عام عام عير، وكان من حفاظ الصحابة، حدث عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين، توفي سنة (٥٧ه).

انظر ترجمته في: البداية والنهاية (٢١/١١)، سير أعلام النبلاء (٥٧٨/٢)

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب متى يقطع الحمار والمرأة والكلب الأسود الصلاة، رقم الحديث(١٠٧٤)، مؤخرة الرحل: قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٧٦٤/١): «اعتبر الفقهاء مؤخرة الرحل في مقدار أقل السترة،

وخالفت عائشة هيشنط (۱) في قطع المرأة لصلاة الرجل وأباحت مرورها لما ذكر عندها مايقطع الصلاة، فقالت: «شبهتمونا بالحمر والكلاب؟! والله، لقد رأيت النبي النبي على يصلي، وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذي النبي الفائسل من عند رجليه» (۲).

ومن خلال ماسبق من ذكره الأمثلة التطبيقية نجد أن القاعدة لا يصح تطبيقها في حال التعارض بين مذهب الصحابي و بين السُّنة؛ لأن مذهب الصاحبي لا يقوى على إلغاء سنة النبي في ،حتى لو كان مذهب الصحابي حاظراً، وسنة رسول الله في مبيحة ، وإنما يعتذر للصحابي الذي خالف السنة في فتواه أو عمله، بأن الحديث المبيح لم يبلغه، والله أعلم .



واختلفوا في تقديرها بفعل ذلك. فقيل: ذراع، وقيل: ثلثا ذراع وهو أشهر، لكن في مصنف عبد الرزاق عن نافع أنَّ مؤخرة رحل ابن عمر كانت قدر ذراع».

<sup>(</sup>۱) هي: عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين زوج النبي هذا، تزوجها النبي هذا بمكة، وابتنى بها بالمدينة وهي ابنة تسع سنين، لم ينكح النبي هذا بكراً غيرها، كانت شخط من أعلم الناس بالفقه والطب والشعر، توفيت سنة (۵۷ه).

انظر ترجمتها في: الاستيعاب (١٨٨١/٤)،أسد الغابة (١٨٨/٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب أبواب سترة المصلي، باب من قال لايقطع الصلاة شيء، رقم الحديث (٥١٤)، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي، رقم الحديث (٥١٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن خزيمة (٢٣/٢).

# المطلب الثاني: معارضة قول الصحابي لصحابي آخر وأحدهما حاظر والآخر مبيح.

في حال تعارض قول الصحابي مع آخر، وكان أحدهما حاظراً والآخر مبيحاً، لم أجد فيما وقفت عليه من كتب الأصول والفقه من رجح الحاظر على المبيح، بل يجري في هذه المسألة الخلاف في التعارض بين أقوال الصحابة، إما اطراحهما جميعاً، أو يتخير من أقوالهم، أو يعدل إلى الترجيح بمرجح خارجي (١).

على أنه يمكن القول إن تعارض قول الصحابي لصحابي آخر، عند من يرى حجية قول الصحابي، مثله مثل أي تعارض آخر ينبغي أن تجرى فيه القاعدة إذا لم نجد مرجحاً خارجيا، فهو أولى من اطراح القولين (٢).

مثال ذلك: تعارض قول معاوية (٣) مع قول عبادة بن الصامت (٤) في بيع الذهب المصوغ بذهب خالص أكثر منه، والزيادة من أجل الصنعة.

هذه المسألة وقع فيها الخلاف بين معاوية وعبادة وسين فمعاوية على يرى جواز بيع الذهب المصوغ إلى أجل، وعبادة على يرى أن هذا من الربا،وقد جرى بينهما حادثة حدّث بما

<sup>(</sup>١) انظر: إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للعلائي (ص٧٨)، البحر المحيط (٥٦/٨)

<sup>(</sup>٢) إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للعلائي (ص٨٧)

<sup>(</sup>٣) هو: معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، ولد بمكة، وأسلم يوم فتحها سنة ٨ ه وتعلم الكتابة والحساب، فجعله رسول الله ﷺفي كتَّابه. ولي الخلافة سنة ٤١ هـ، وهو أول من ركب البحر غازيًات توفي سنة (٦٠هـ)، بعد أن عهد بالخلافة ابنه يزيد.

انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (٣٢/٣)، سير أعلام النبلاء (١١٩/٣).

<sup>(</sup>٤) هو: عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي، أبو الوليد، من صحابة رسول الله على الموصوفين بالورع. شهد العقبة، وكان أحد النقباء، وبدرا وسائر المشاهد. ثم حضر فتح مصر. وهو أول من ولي القضاء بفلسطين. ومات بالرملة أو ببيت المقدس سنة (٣٤هـ).

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٥/٢)، الإصابة (٣٢٢/٥).

أبو الأشعث<sup>(۱)</sup> فقال: غزونا غزاة وعلى الناس معاوية، فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت، فقام، فقال: «إني سمعت رسول الله في ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء عيناً بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى»، فرد الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية، فقام خطيباً، فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله في أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه، فقام عبادة بن الصامت، فأعاد القصة، ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله في وإن كره معاوية —أو قال: وإن رغم— ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء (۲).

ولذلك اختلفت أقوال العلماء في المسألة فمنهم من رجح قول معاوية، ومنهم من رجح قول عبادة، ولكنهم لم يذكروا أن سبب الترجيح هو تقديم الحاظر على المبيح أن الفقهاء المعاصرين قدم الحاظر على المبيح في هذه المسألة احتياطاً وسداً للذريعة ولاشك أن هذه العلة هي أحد الأسباب لتقديم الحاظر على المبيح (3).



(١) هو: شراحيل بن آدة ، أبو الأشعث الصنعاني ، و يقال شراحيل بن شرحبيل بن كليب بن آدة ، قيل شراحيل بن شراحيل ، من كبار التابعين، ثقة، روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم، وأصحاب السنن.

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٣٥٧/٤)، تمذيب التهذيب (٩/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، رقم الحديث (٢٦).

<sup>(</sup>٣) انظر المسألة في: تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء لابن تيمية (٦١٢/٢)،إعلام الموقعين لابن القيم (٦٦٣/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين (٢٩/٨).

#### المطلب الثالث: تعارض القياسين الحاظر والمبيح.

في هذا المطلب نبحث مسألة تعارض قياسين أحدهما الحكم فيه حاظر، والآخر مبيح. والبحث في هذا المطلب هو نفس البحث في مسألة تعارض النصين أحدهما حاظر والآخر مبيح، من حيث الأدلة والمناقشة والترجيح، وقد تقدم فأغنى عن إعادته هنا، ولكن نمثل لتعارض قياسين أحدهما حاظر والآخر مبيح.

مثال ذلك :قياس الشافعية شعر الميتة على سائر أعضائها في النجاسة؛ لأنه جزء متصل بالحيوان اتصال خلقه فلا يفارقه في النجاسة؛ فهو نجس، مع قياس الحنفية وبعض الشافعية شعر الميتة على الحمل والبيض في الطهارة، بجامع أن كلاً منهما يجوز أن يؤخذ من الحيوان وينتفع به في حال الحياة، فكذا بعد الموت (١).

وقد تقدم ترجيح الحاظر على المبيح عند تعارض النصين، وهنا أيضاً يرجح القياس الحاظر على المبيح، فيقدم قياس الشافعية على قياس الحنفية.

<sup>(</sup>۱) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٦٦/١)، المجموع للنووي(٢٣١/١)، التعارض والترجيح بين الأقيسة بين النظرية والتطبيق للبالي (ص٥٤١).

#### المطلب الرابع: تعارض الفتويين الحاظرة والمبيحة.

والمراد أن تعرض للعامي مسألة فيسأل عنها فيفتيه عالم بالإباحة والحل، ويفتيه الآخر بالخطر والتحريم، فما ذا يفعل العامي حينها؟.

#### الأقوال في المسألة:

القول الأول: يجتهد في معرفة الأفضل والأعلم ثم يقلده، وهو قول بعض الأصوليين من الخنفية (١)، والمالكية (٢) ورواية عن الإمام أحمد (٣).

القول الثاني: يقلد من شاء من العلماء،وهو قول جمهور الأصوليين ،من الحنفية ولل القول الثاني: يقلد من شاء من العلماء،وهو قول جمهور الأصوليين ،من الحنفية والمالكية والشافعية والخنابلة والحنابلة والخنابلة والخنابلة والخنابلة والمنابلة والم

القول الثالث: أنه يأخذ بالأغلظ والأشد ، وهو قول بعض الشافعية (١٠).

القول الرابع: يأخذ بأسهل الأمرين وأيسرهما ، وهو وجه للشافعية (١١).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول القائلين بأن العامي يجتهد في معرفة الأفضل ثم يقلده:

(١) انظر: الفصول في الأصول (٢٨٢/٤).

(٢) انظر: الموافقات (٥/٨).

(٣) انظر: الواضح لابن عقيل (١/٧٥٢)، المسودة (ص٢٦٤).

(٤) انظر: الفصول في الأصول (٢٨٢/٤).

(٥) انظر: شرح تنقيح الفصول(ص٤٤٣).

(٦) انظر:التبصرة (ص٥١٤).

(٧) انظر: روضة الناظر(٢/٥٨٥)، المسودة(ص٢٦٤).

(٨) انظر: الفقيه والمتفقه (٢/٢٣٤).

(٩) انظر: التبصرة (ص ٥١٤).

(١٠) انظر: قواطع الأدلة (٣٥٧/٢)، البحر المحيط (٣٦٧/٨).

(١١) انظر: البحر المحيط (٢٦٨/٨).

- -1 أن في الاجتهاد في معرفة الأفضل والأعلم احتياط لدينه (1).
  - 7 أن بوسعه ومقدوره معرفة الأفضل والأعلم (7).
- ٣- أن أحد القولين خطأ، وقد تعارض عنده الدليلن فلزمه الاخذ بالراجح كالمحتهد إذا تعارض عنده دليلين (٣).

#### أدلة القول الثاني القائلين بأن العامي يقلد من يشاء من العلماء:

- 1- لأنه لم يجب عليه الاجتهاد في طلب الحكم، فكذلك لايجب عليه الاجتهاد في تقليد أحد المفتين (٤).
  - ٢- ولأن العامي لا يعلم حقيقة الأفضل وليس لديه المقدرة في معرفته (٥).

قال القاضي أبو يعلى (٢): «وإن استفتى عالمين: فإن اتفقا على الجواب عمل بما قالاه، وإن اختلفا، فقال أحدهما: مباح، والآخر محظور، مثل إن استفتاه في صريح الطلاق إذا نواه ثلاثاً، فقال له حنبلي: طلقت واحدة، وقال له شافعي: طلقت ثلاثاً، فإنه يقلد من شاء منهما، ولا يلزمه أن يأخذ بقول من غلَّظ عليه» (٧).

وقد روي عن الإمام أحمد ما يدل على جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل؛ فإن الحسين بن بشار (^) سأله عن مسألة في الطلاق فقال: «إن فعل حنث» فقال له: يا أبا عبد

<sup>(</sup>١) انظر: الفصول في الأصول (٢٨٢/٤)

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر: روضة الناظر(٢/٣٨٧)

<sup>(</sup>٤) انظر: العدة (٤/٢٢٦)

<sup>(</sup>٥) انظر:روضة الناظر(٢/٣٨٦)

<sup>(</sup>٦) هو: محمد بن الحسين بن خلف بن أحمد الفرّاء البغدادي، القاضي أبو يعلى، شيخ الحنابلة، أصولي فقيه، له مشاركة في سائر الفنون، ولد سنة ٣٨٠ هـ، من مصنفاته: «العدة في أصول الفقه»، و «كتاب الروايتين والوجهين»، توفي سنة ٤٥٨ هـ.

انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة (١٩٣/٢)، سير أعلام النبلاء (١٩/١٨).

<sup>(</sup>٧) العدة (٤/١٢٢٧)

<sup>(</sup>٨) هو: الحسين بن بشار بن موسى المخرمي، أبو على الخياط، من أصحاب الإمام أحمد، سمع أبا بلال الأشعري، ونصر بن جرير بن الكاتب، وكان ثقة، توفي سنة (٢٨٦هـ).

الله، إن أفتاني إنسان -يعني: لا يحنث- فقال: تعرف حلقة المدنيين؟ -حلقة بالرصافة- فقال: إن أفتوني به حل؟ قال نعم (١).

## أدلة القول الثالث القائلين بأن العامى يأخذ بالأغلظ:

قول ابن مسعود رالحق ثقيل مريء، والباطل خفيف وبي (٢٠).

وجه الدلالة: الحديث واضح أن الحق مع الأشد ، لا سيما أن الحق ثقيل ، وثقله دليل على أحقيته (٣).

# أدلة القول الرابع القائلين بأن العامي يأخذ بالأيسر:

١ - قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلنَّهُ بِكُمُ ٱلنَّهُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾ (١).

وجه الدلالة من الآية: أن الله أخبر أنه يريد بنا اليسر، ولا شك أن الأخذ بالقول الأخف هو الموافق للآية .

٢- وقوله ﷺ: «ما خير رسول الله ﷺ بين أمرين إلااختار أيسرهما» (٥٠).
 وجه الدلالة: الحديث واضح في أنه عند تعارض أمرين في الشرع ،فإن المستفتي يأخذ الأيسر منهما، كما فعل رسول الله ﷺ.

انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (٢٤/٨)، المنتظم لابن الجوزي(٢١٦/١٢).

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات الحنابلة (٢٨١/١).

<sup>(7)</sup> أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (7/47).

<sup>(</sup>٣) انظر: موقف المستفتي من المفتين للدكتور عبد الوهاب بن عايد الأحمدي، بحث في مجملة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد الثلاثون، (ص ٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: ١٨٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري، كتاب الحدود، باب أقامة الحدود والانتقام لحرمات الله، رقم الحديث (٦٤٠٤)، ومسلم، كتاب فضائل النبي على، باب اختياره على للأيسر وتركه الانتقام لنفسه، رقم الحديث (٦١١٨).

#### مناقشة الأدلة:

#### مناقشته أدلة القول الأول:

في إيجاب معرفة العلم مشقة وإضرار، وهذا المعنى موجود في إيجاب معرفة الأعلم(١).

#### مناقشة أدلة القول الثاني:

أن هناك علامات يدرك بها العامي الأفضل بسماع الناس، أو بأن يرى المفضول يرجع إلى الفاضل (٢).

#### مناقشته أدلة القول الثالث:

أن الحق لايلزم أن يكون في الأثقل، فقد يكون في الأيسر، وهناك مسائل ليس فيها أثقل أو أيسر (٣).

#### الترجيح:

الذي يترجح من الأقوال في المسألة ، أن العامي عند تعارض الفَتْوَيَيْن الحاظرة والمبيحة، فإنه يأخذ بالاحتياط لدينه ، فيعمل بالفتوى الحاظرة ، والله أعلم .



<sup>(</sup>١) التبصرة (ص٥١٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح مختصر الروضة (٣/٦٦٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: اللمع (ص١٢٨).

#### المطلب الخامس: تعارض الحد المقرر للحظر والحد المقرر للإباحة.

ذكر الأصوليون أن التعريفات والحدود تنقسم إلى عقلية (١) وسمعية (٢)، ويقع التعارض بين هذه التعريفات والحدود السمعية الظنية، كما يقع بين النصوص الظنية، ويرجح بعضها على بعض (٣).

ومرادنا هُنَا الْخُدُود الشَّرْعِيَّة وَهِي: حُدُود الْأَحْكَام الظنية المفيدة لمعان مُفْردَة تصورية (١٤)، لا العقلية التي هي تعريف الماهيات (٥)فإذا كان أحد الحدود حاظراً والآخر مبيحاً هل يمكن ترجيح الحد الحاظر على المبيح (١٦)؟.

عند تعارض الحدين السمعيين الظنيين ،وكان أحدهما حاظراً والآخر مبيحاً؛فإنه يرجح الحد الحاظر على المبيح (٧).

ولم أجد مثالاً على تعارض الحد الحاظر مع الحد المبيح ، في كتب أصول الفقه التي وقفت عليها .



<sup>(</sup>۱) الحدود العقلية : هي حدود الماهيات . انظر : تشنيف المسامع لتاج الدين السبكي(۵۲/۳)،التحرير والتحبير (۲۸/۸).

<sup>(</sup>٢) الحدود السمعية :هي الحدود المفيدة لمعانٍ مفردة تصورية.انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢٦٢٩/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: مختصر ابن الحاجب (٣/٩٠٤)، شرح الكوكب المنير(٤/٥٤٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: التحبير شرح التحرير (٢٦٨/٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح الكوكب المنير (1/5)،التحبير شرح التحرير (1/1).

<sup>(</sup>٦) انظر: الإحكام للآمدي(٢٨٢/٤).

<sup>(</sup>٧) انظر المسألة في: مختصر ابن الحاجب (٤٠٩/٣)، شرح الكوكب المنير(٤/٠٥٠)، أصول الفقه لابن مفلح(٤/٠٦٠)، إرشاد الفحول (٢٨٢/٢).

# الفصل الثاني

# دراسة تطبيقية لأثر قاعدة تعارض الحاظر والمبيح في الفروع الفقهية

وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية العبادات.

المبحث الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في بعض البيوع.

المبحث الثالث: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في النكاح.

المبحث الرابع: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في الرضاع.

المبحث الخامس: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في الجنايات.

المبحث السادس: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في الأطعمة والذبائح.

المبحث السابع: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في بعض آداب الشرب .

المبحث الثامن: أثر تقديم الحاظر على المبيح في بعض النوازل المعاصرة.

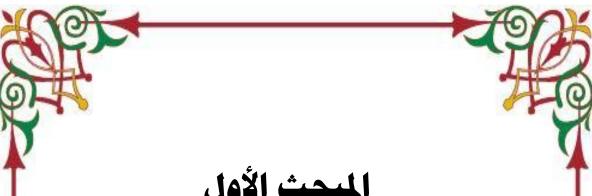

# المبحث الأول أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية العبادات

وفيه مطالب:

المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الطهارة. المطلب الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصلاة. المطلب الثالث: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصيام. المطلب الرابع: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الحج.



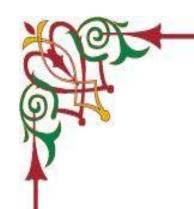



# المطلب الأول

# أثر تقديم الحاظر على المبيح في الطهارة

وفيه سبع مسائل:

المسألة الأولى: حكم سؤر الحمار.

المسألة الثانية: حكم الوضوء من مس الذكر.

المسألة الثالثة: حكم الوضوء من أكل لحم الأبل.

المسألة الرابعة: حكم وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة.

المسألة الخامسة: حكم مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة.

المسألة السادسة: حكم الانتفاع بجلود الميتة ولو بعد الدبغ.

المسألة السابعة: حكم السمن إذا وقعت فيه الفأرة.





# المسألة الأولى:حكم سؤر<sup>(١)</sup> الحمار:

أجمع العلماء على طهارة سؤر مايؤكل لحمه (٢)، واختلفوا في سؤر مالايؤكل لحمه، ومن ذلك سؤر الحمار، فقد تعارضت الأدلة في سؤر الحمار بعضها يدل على نجاسته وبعضها يدل على طهارته، وتعارض الآثار أيضاً في سؤره بين الطهارة والنجاسة (٢)، ولذلك اختلفت أقوال أهل العلم في طهارة ونجاسة سؤر الحمار على قولين.

القول الأول: نجاسة سؤر الحمار.

ذهب بعض الحنفية (٤)، والحنابلة (٥) إلى نجاسة سؤر الحمار.

القول الثاني: طهارة سؤر الحمار.

ذهب المالكية (٦) والشافعية (٧) إلى طهارة سؤر الحمار.

#### أدلة الحظر:

حديث أنس على: ((إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنما رجس)، (^).

وجه الدلالة من الحديث: أن لحم الحمار نحس ؛ فيقاس عليه سؤره فيكون نحساً أيضاً (٩).

<sup>(</sup>۱) السؤر في اللغة: هو الفاضل والباقي من كل شيء، انظر: تهذيب اللغة للأزهري (٣٤/١٣)، والصحاح (٦٧٥/٢)، تاج العروس (٢١/١١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص ٣٣)،المغنى(١/٣٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: المبسوط للسرخسي (٩/١)، أصول السرخسي (١٧/٢)، أصول البزدوي (٢٠٢/١)، قواطع الأدلة (٣) انظر: المبسوط للسرخسي (١٣/٢)، أصول السرخسي (١٨/٢)، نصب الراية للزيلعي (١٣٧/١)، شرح التلويح على التوضيح (٢٠٩/٢)، كشف الأسرار (٢١/٣)، البحر المحيط (١٢٦/٨)، حاشية ابن عابدين (١/١٥١).

<sup>(</sup>٤) انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي (١/٥)،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (١/٥٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السحستاني (٧/١)، الإنصاف للمرداوي(٢/١).

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة (١/٥/١)، التمهيد لابن عبد البر (١/٩/١).

<sup>(</sup>٧) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي أبو الحسين اليمني (١/٥٣).

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الأنسية، رقم الحديث(٥٢٠٨)، ومسلم في كتاب الصيد، باب النهى عن لحوم الحمر الإنسية، رقم الحديث(٥٠٦٠).

أيضاً (١).

#### أدلة الإباحة:

1- ما روي عن جابر بن عبد الله عليه الله عليه الله عليه الله الله أنتوضاً بما أفضلت الحمر؟ قال: «نعم، وبما أفضلت السباع كلها»(٣).

وجه الدلالة من الحديث: أباحة النبي الله الوضوء بما أفضلت الحمر ، دليل على طهارة سؤرها؛ فلا يجوز الوضوء إلا بطاهر، ولو كانت نجسة لم يبح النبي الله الوضوء بما أفضلت، وإنما تفضل سؤرها مختلطاً بالماء (٤).

٢- استدلوا بحديث أبي قتادة هي قال: قال رسول الله هي ((إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات)

وجه الدلالة من الحديث: حكم النبي على الطوافين علينا ، ومنها الحمر الطوافين علينا ، ومنها الحمر الطوافين علينا والطوافات (٦).

(١) انظر: بدائع الصنائع (١/٥٥).

(٢) هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي، أبو عبد الله، شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صغير، صغير، لم يشهد بدراً ولا أحداً منعه أبوه، وشهد بعدها مع رسول الله الله غلل ثمان عشرة غزوة، كان من المكثرين الحفاظ للسنن، كف بصره في آخر عمره، توفي في المدينة سنة (٧٤هـ).

انظر ترجمته في: الاستيعاب (٢/٠١١)، الإصابة (٢/١٥).

(٣) أخرجه الدارقطني في سننه (١/١٠)، والبيهقي(١٩/١).

(٤) انظر : مرقاة المفاتيح (٢/٢٥).

(٥) أخرجه أحمد (٣١٦/٣٧)، رقم الحديث (٢٢٦٣٦)، وأبو داود كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب،رقم الكلب،رقم الحديث (٣٥)، والترمذي كتاب الطهارة، باب ماجاء في سؤر الهرة،رقم الحديث (٩٢) وقال: «حسن صحيح»، والنسائي كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة،رقم الحديث(٦٨)، وابن ماجه، كتاب الطهارة، باب،الحديث صححه البخاري، انظر التلخيص الحبير (١٩٢/١)، وبن خزيمة وأبو حاتم وابن حبان وأبو جعفر العقيلي والدارقطني والنووي، انظر: تذكرة المحتاج لابن الملقن (ص١٣٦)، وأعله ابن منده وتعقبه الحافظ ابن حجر، انظر: التلخيص الحبير (١٩٢/١)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (١٩٢/١).

(٦) انظر: الشرح الممتع (٦/٦٣).

(٧) هو: غالب بن أبجر المزْنِيّ، ويقال غالب بْن ديخ يعد في الكوفيين ، قال أبو حاتم: له صحبة.

مالي في الحمر، فقال: «أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما قذرتما من جوالي القرية»(١).

وجه الدلالة من الحديث: أن لحم الحمر حلال، وإنما حرمها رسول الله على من أجل جوالي القرية؛ فيكون سؤره طاهراً قياساً على طهارة لحمة (٢)، ولكن الحديث ضعيف فلا يصح الاحتجاج به (٣).

# الترجيح:

تعارضت الأدلة وتبعاً للراجح من قاعدة تعارض الحاظر والمبيح؛ فإننا نقدم الحاظر على المبيح، ونرجّح نجاسة سؤر الحمار، وهو أولى من طرح أدلة الحظر والإباحة، وأحوط للعبادة (٤).

انظر ترجمته في: الاستيعاب (١٢٥٣/٣)، الإصابة (٢٤١/٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٣/٥)، والطبراني في المعجم الكبير(٢٦٧/١٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: تبيين الحقائق(١/٣٤)، مرقاة المفاتيح(٢/٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح النووي على مسلم (٩١/١٣)، فتح الباري(٩٦/٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: البناية شرح الهداية (١/٩٦).

# المسألة الثانية: حكم الوضوء من مس الذكر.

وقع التعارض بين أحاديث تدل على نقض الوضوء من مس الذكر، وأحاديث تدل على عدم النقض، ومن ثم فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين .

### الأقوال في المسألة:

القول الأول: وجوب الوضوء من مس الذكر.

وهو مذهب الشافعي (١) وأحمد (٢).

القول الثاني: عدم انتقاض الوضوء من مس الذكر.

وهو مذهب الحنفية (٣).

#### أدلة الحظر:

وجه الدلالة من الحديث :الأمر بالوضوء بعد مس الذكر دليل على حرمة الصلاة

(۱) انظر: الحاوي الكبير (١/١٥٠١)، نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني (١٢٧/١)، الوسيط في المذهب(٣١٨/١).

(٢) انظر: المغني (١٣٢/١)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (١/٤٤)، المبدع في شرح المقنع (١٣٥/١).

(٣) انظر: المبسوط(٦/١)، بدائع الصنائع (٣٠/١)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧٤/١).

(٤) هي: بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية، وهي ابنة أخي ورقة بن نوفل، وأخت عقبة بن أبي معيط، وروى عنها مروان بن نوفل، وأخت عقبة بن أبي معيط، وروى عنها مروان بن الحكم، وسعيد بن المسيب، وغيرهم.

انظر ترجمتها في: الاستيعاب(١٧٩٦/٤)، أسد الغابة (٣٨/٧).

(٥) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، رقم الحديث (١٨١)، والنسائي كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، رقم الحديث (١٦٣)، والترمذي كتاب أبواب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، رقم الحديث (٨٢)، وابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من مس الذكر، رقم الحديث (٢٧٩)، وأحمد (٢٦٥/٤٥)، وابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من مس الذكر، رقم الحديث (٢٧٩٩)، وأحمد (٢٧٢٩٥)، وصححه الترمذي وابن حبان (٣٠/١٥)، والألباني في صحيح سنن أبي داود (٢٨/١)، البخاري: هو أصح شيء في الباب كما نقله عنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (٢٤/١).

بعد مس الذكر <sup>(1)</sup>.

٢- حديث أبي هريرة رادا أفضى أحدُكُم بيده إلى ذكره؛ ليس دونها سِتْر فقد وجب عليه الوُضُوء» (٢).

وجه الدلالة من الحديث :أن لمس الذكر من غير حائل موجب لنقض الوضوء (٣).

#### أدلة الإباحة:

استدلوا بحديث طَلْق بن علي ﷺ (١) قال: قال رجل: مسست ذكري أو قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه وضوء ؟ فقال النبي ﷺ: لا، إنما هو إلا بضعة منك».

وجه الدلالة: أن الذكر عضو من أعضاء الإنسان ، وليس في أعضاء الإنسان مايوجب الوضوء من مسه، وهذا العضو إما أن يكون نجساً أو يكون طاهراً ، وفي كلتا الحالتين لا يعتبر مسه ناقضا من نواقض الوضوء (٦).

ويمكن أن يناقش هذا التوجيه ، بعدم صحة قياس الذكر على سائر الأعضاء ؟لأن له

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (١/١٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي كتاب الطهارة، باب في نواقض الوضوء، رقم الحديث (٨٨)، والنسائي كتاب الغسل والتيمم، باب الوضوء من مس الذكر، رقم الحديث (٤٤٥)، وابن حبان (٤٠١/٣)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغني (١/٣٣/).

<sup>(</sup>٤) هو: طلق بن علي بن طلق بن عمرو السحيمي الحنفي اليمامي، أبو علي صحابي جليل. روى عنه ابنه قيس، وعبد الرحمن بن علي بن شيبان. أحدُ الوفد الذين قدِموا على رسول الله الله الله على وعبل معه في بناء المسجد. انظر ترجمته في: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٧٧٦/٢)، الإصابة في تمييز الصحابة (٤٣٧/٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك، أي: في ترك الوضوء من مس الذكر رقم الحديث (١٨٢)، وأخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر (١٣١/١)، وقال فيه: «هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب»، وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من ذلك، رقم الحديث (١٦٥)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك أي: في ترك الوضوء من مس الذكر (٤٨٣)، وأخرجه أحمد (٢١٤/٢٦)، رقم الحديث (٦٢٨٦)، وقال فيه الطحاوي: «فحديث ملازم، صحيح مستقيم الإسناد، غير مضطرب في إسناده، ولا في متنه، فهو أولى –عندنا– مما روينا أولاً من الآثار المضطربة في أسانيدها»، شرح معاني الآثار، (٧٥١-٢١)، وصححه الألباني في تمام المنة (١٠٣/١).

<sup>(</sup>٦) انظر: المبسوط(١/٦٦).

أحكام مستقلة تختلف عن غيره ،من وجوب الغسل بإيلاجه والحد والمهر (١).

# الترجيح:

القول الراجع تبعاً لما ترجع من تعارض الحاظر والمبيع ، هو تقديم حديث بسرة وأبي هريرة القائل بوجوب الوضوء من مس الذكر على حديث طلق؛ لأنه حاظر وحديث طلق مبيح؛ فيقدم الحاظر على المبيح، وفي وجوب الوضوء احتياطاً لدين المكلف (٢).

قال الطوفي<sup>(۱)</sup>: «أن بتقرير الوضوء من مس الذكر تسلم النفس من عذاب مظنون، وبتقدير عدم الوضوء منه يلحقها عذاب مظنون» (٤).



<sup>(</sup>١) انظر: المغنى(١/٢٣١).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح مختصر الروضة (١١٣/٢)، الشرح الممتع لابن عثيمين (٧٦/١).

<sup>(</sup>٣) هو: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري ثم البغدادي، أبو الربيع، الفقيه الأصولي المتفنن، اتمم بالرفض، له تصانيف كثيرة، منها «بغية السائل في أمهات المسائل» في أصول الدين، و «مختصر الروضة» في أصول الفقه، وغيرها، توفي سنة (٧١٦ه).

انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (١٥/٤)، بغية الوعاة (٩٩/١).

<sup>(</sup>٤) شرح مختصر الروضة (٢/

### المسألة الثالثة: حكم الوضوء من أكل لحم الأبل.

من المسائل التي ورد فيها التعارض بين الحاظر والمبيح مسألة الوضوء من أكل لحم الأبل. الأقوال في المسألة:

القول الأول: وجوب الوضوء من أكل لحم الأبل.

ذهب إلى القول بوجوب الوضوء من أكل لحم الأبل الحنابلة<sup>(۱)</sup> وهو من مفردات مذهبهم<sup>(۲)</sup>.

القول الثاني: عدم وجوب الوضوء من أكل لحم الأبل.

ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية (7) والمالكية (3) والشافعية ألى عدم وجوب الوضوء من أكل لحم الأبل.

#### أدلة الحظر:

استدل القائلون بوجوب الوضوء من لحم الأبل بعدة أدلة منها:

١- قوله ﷺ: «توضؤوا من لحوم الإبل، ولا توضؤوا من لحوم الغنم» (٢٠). وجه الدلالة من الحديث: الأمر بالوضوء من لحوم الأبل، والأصل في الأمر

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (١/١٣٨)، شرح الزركشي(١/١٥٧)، المبدع في شرح المقنع (١/٢١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإنصاف (١/٢١٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: المبسوط (٩/١)، بدائع الصنائع (٣٢/١)، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (١١٤/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: بداية المجتهد (٢/١٤)، الذخيرة للقرافي (٢٣٥/١)

<sup>(</sup>٥) انظر: الحاوي الكبير (٢٠٦/١)، نهاية المطلب (١٣٦/١)، المجموع (٧/٢٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (٣٠٣/٤)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب الوضوء من لحوم الإبل، (١٢٨/١)رقم (١٨٤)، وابن ماجة كتاب والترمذي، أبواب الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل (١٢٢/١– ١٢٣)، الحديث (٨١)، وابن ماجة كتاب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، (١٦٦/١)، الحديث (٩٤)، من حديث البراء ، ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهوايه قوله: «قال إسحاق: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله على: حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة».

الوجوب(١).

٢- حديث جابر بن سمرة على أنت قال: كنت قاعداً مع النبي الله فأتاه رجل، فقال: يا رسول الله أنتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت توضاً منه وإن شئت لا توضاً منه» قال: أفأتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: «نعم، فتوضاً من لحوم الإبل، قال: فنصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا» قال: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم، صل في مرابض الغنم» أن مرابض الغنم» قال: «في مرابض الغنم» أن مرابض الغنم أن مرابض الغنم» أن مرابض الغنم أن

وجه الدلالة من الحديث: الأمر بالوضوء من لحوم الأبل ، والأصل في الأمر الوجوب، ويدل على الوجوب أيضاً التفريق بين لحم الأبل ولحم الغنم ؛ فأمر بالوضوء من لحوم الأبل ولم يأمر بالوضوء من لحوم الغنم.

٣-حديث ابن عمر على: سمعت رسول الله على يقول: «توضؤوا من لحوم الإبل، ولا توضؤوا من لحوم الغنم..» (٤).

وجه الدلالة من الحديث: الأمر بالوضوء من لحوم الأبل، والتفريق بين لحم الأبل وبين لحم الأبل دون لحم الغنم في وجوب الوضوء من أكل لحم الأبل دون لحم الغنم (٥).

# أدلة الإباحة:

واستدل القائلون بعدم وجوب الوضوء من أكل لحم الأبل بعدة أدلة منها:

(١) انظر: الشرح الممتع(١/٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) هو: جابر بن سمرة بن جنادة السوائي، صحابي، كان حليف بني زهرة. له ولأبيه صحبة. نزل الكوفة وابتنى بما دارا وتوفي في ولاية بشر على العراق سنة (٤٧هـ). روى له البخاري ومسلم وغيرهما.

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٨٦/٣)، الإصابة (٢٢١/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الأبل، رقم الحديث (٣٦٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه، كتاب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، (١٦٦/١)، الحديث (٤٩٧)، قال البوصيري في الزوائد (١٩٧/١): «هذا إسناد فيه بقية بن الوليد وهو مدلس، وقد رواه بالعنعنة، وشيخه خالد مجهول الحال» ا. هـ وقال الحافظ في التقريب (٢٠/١): «مجهول الحال».

<sup>(</sup>٥) انظر: المغنى(١٣٨/١)، تحفة الأحوذي(١٢٣٨).

۱- روي عن ابن عباس هيسفه عن النبي الله أنه قال: «الوضوء مما يخرج، لا مما يدخل»(۱).

وجه الدلالة :أنه لا يجب الوضوء إلا مما خرج من البدن من النجاسات ، وأما ما دخل البدن فلا يوجب الوضوء ، ولحم الأبل مما يدخل البدن .

٢- وروي عن جابر قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله على: ترك الوضوء مما مست النار»(٢).

وجه الدلالة :أن الأمر بالوضوء من أكل لحم الأبل منسوخ، فلا ينتقض الوضوء بالأكل من لحم الجزور (٣).

### الترجيح:

الذي يظهر من خلال الأدلة ومناقشتها، ومن خلال ماسبق ترجيحه في قاعدة تعارض الخظر والإباحة، رجحان القول الأول القائل بوجوب الوضوء من أكل لحم الجزور؛ لأننا إذا قلنا بوجوب الوضوء من أكل لحم الجزور عملنا بالاحتياط لديننا، فمن توضأ من أكل لحم الجزور فالصلاة صحيحة قولاً واحداً، ومن لم يتوضأ ففي صحة صلاته خلاف بين العلماء؛ فمنهم من صححها، ففي صحة صلاته شبهة، والنبي المرنا بترك الشبهات فقال: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه، رقم الحديث (٥٥٣)، والبيهقي في السنن (١١٦/١): كتاب الطهارة: باب الوضوء من الدم خرج من أحد السبيلين وغير ذلك.

وضعَّفه: البيهقي، وابن حجر، وغيرهم، انظر «التلخيص» (٣٣٢/١)، رقم (١٥٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب في ترك الوضوء مما مسّت النار، رقم الحديث (۱۹۲)، والنسائي، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيّرت النار رقم الحديث (۱۸۵). قال أبو حاتم الرازي: هذا حديث مضطرب المتن، إنما هو أن النبيّ الله أكل كتفاً ولم يتوضأ. كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر عن جابر، ويحتمل أن يكون شعيب حَدَّث به من حفظه فوهم فيه. «العلل» لابنه (۲۰۲/) رقم (۱۷٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (١٩٤/١).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص (٦٣).

وقال: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص (٦٣).

وانظر: الشرح الممتع (٢٠٠١).

# المسألة الرابعة: حكم وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة.

أجمع أهل العلم على جواز وضوء الرجل والمرأة معاً من إناء واحد (١)، وعلى جواز وضوء المرأة فيما أفضل الرجل (٢)، واختلفوا في وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة على قولين:

القول الأول: حرمة وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد (<sup>۳)</sup>، ومذهب الظاهرية (<sup>٤)</sup>.

القول الثاني: إباحة وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة، وهذا مذهب الحنفية (٥٠)، والمانعية (٢٠)، ورواية في مذهب الإمام أحمد (٨٠).

#### أدلة الحظر:

١- حديث الحكم بن عمرو الغفاري هيه (٩): «أن رسول الله هي أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة»

(١) انظر: المجموع (١/١٩١).

(٢) المرجع السابق.

(٣) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السحستاني (٨/١)، المغني (١/٧٥١)، شرح الزركشي (٢٠٠/١).

(٤) انظر: المحلى (١/٤٠١).

(٥) انظر: شرح معاني الآثار (٢٦/١)، المبسوط(٢٦/١)، حاشية ابن عابدين (١٣٣/١).

(٦) انظر: بداية المجتهد (١/١٣)،التاج والأكليل (٢/١١)،التمهيد (١٦٥/١٤).

(٧) انظر: الأم (٢١/١)، المحموع (٢١/١)، تحفة المحتاج (٧٧/١).

(۸) انظر: المغني (۱/۷۰۱)، شرح الزركشي (۲/۱)،الأنصاف(1/1).

(٩) هو: الحكم بن عمرو الغفاري، أبو عمرو، غلب عليه أنه من بني غفار وليس كذلك، إنما هو من بني نعيلة بن مليل أخي غفار، صحب النبي الله حتى مات، ثم نزل البصرة، وولاه زياد خراسان، فمات بما سنة (٥٠ه).

انظر ترجمته في: الاستيعاب (٥١/٢)،أسد الغابة (٥١/٢).

(١٠) أخرجه أحمد (٢١٣/٤)، رقم الحديث(١٧٨٩٦)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب في النهي عن ذلك، رقم الحديث (١٨)، والترمذي في كتاب الطهارة، باب في كراهية فضل طهور المرأة، رقم الحديث(٢٤) وقال: «حديث حسن»، والنسائي في كتاب الطهارة، باب النهي عن فضل وضوء المرأة، رقم الحديث (٣٤٣)، وابن ماجه في كتاب أبواب الطهارة وسننها، باب النهي عن ذلك، رقم الحديث (٣٧٣)، وابن حبان في كتاب الطهارة، باب الوضوء بفضل وضوء المرأة، رقم الحديث (١٢٦٠).

وجه الدلالة من الحديث: النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة، والنهي يفيد التحريم .

حدیث عبد الله بن سرجس ها(۱): قال: «نهی رسول الله ها أن یغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن یشرعان جمیعا»(۱).

وجه الدلالة :النهي عن اغتسال الرجل بفضل وضوء المرأة ،والنهي يقتضي التحريم .

#### أدلة الإباحة:

١- حديث ابن عباس هيسف : أن النبي الله توضأ بفضل ميمونة هيشف (٣).
وجه الدلالة: توضأ النبي الله بفضل ميمونة، يدل على إباحة الوضوء بفضل المرأة (٤).

حدیث ابن عباس هیشنه قال: «اغتسل بعض أزواج النبی شی فی جفنة، فجاء النبی لیتوضأ منها أو یغتسل، فقالت: یا رسول الله إني کنت جنبا. فقال رسول الله فقالت: یا رسول الله این کنت جنبا. فقال رسول الله فقالت: یا رسول الله این کنت جنبا.

ونقل البيهقي في السنن (١٩٢/١) عن البخاري قال: «ولا أراه يصح عن الحكم بن عمرو قال: وبلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح».

قال الحافظ في الفتح (٣٠٠/١): «وصححه ابن حبان، وأغرب النووي فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه». وصححه الألباني في الإرواء (٤٣/١).

(١) هو: عبد الله بن سرجس المزني، له صحبة، قيل: له حلف في بني مخزوم، أكل مع النَّبِيّ ﷺ خبزا ولحماً، واستغفر له، عداده في البصريين، مات في دوله عبد الملك بن مروان، سنة نيف وثمانين، بالبصرة.

انظر ترجمته في: أسد الغابة (٢٥٧/٣)، سير أعلام النبلاء (٤٣٤/٤).

(٢) أخرجه ابن ماجه كتاب أبواب الطهارة، باب النهي عن ذلك، رقم الحديث (٣٧٤)، والدارقطني كتاب الطهارة، باب النهى عن الغسل بفضل غسل المرأة، رقم الحديث (٤١٨).

قال ابن حجريفي الفتح (٣٠٠/١): «فصح عن عبد الله بن سرجس الصحابي وسعيد بن المسيب والحسن البصري أنهم منعوا التطهر بفضل المرأة».

- (٣) أخرجه مسلم كتاب الطهارة، باب الاغتسال بفضل المرأة، رقم الحديث (٦٦٠).
  - (٤) انظر: تحفة الأحوذي (١٦٧/١).
- (٥) أخرجه أحمد (٢٢٨/٥)، رقم الحديث (٣١٢١)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب البول في الماء الراكد، رقم الحديث (٦٥)، والترمذي كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك، رقم الحديث (٦٥)، والنسائي، وابن ماجه في

وجه الدلالة :أن الماء وإن فضل من غسل أو طهارة امرأة فإنه لاينجس ،وتباح الطهارة به (¹).

# الترجيح:

تعارض النص الحاظر مع النص المبيح في المسألة، فيقدم النص الحاظر على المبيح، وعليه فلا يجوز وضوء الرجل بفضل المرأة، ورجحه الزركشي الحنبلي (٢) فقال: ((ثم على تقدير التعارض يرجح الأول – وهوالقول بالتحريم – بأنه حاظر) (٣).



كتاب الطهارة، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة، رقم الحديث (٣٧٠)، وابن حبان كتاب الطهارة،باب الوضوء بفضل وضوء المرأة، رقم الحديث (١٢٦١)،والبيهقي في كتاب الطهارة،باب في فضل الجنب،رقم الحديث (٩٠٢)، وصححه النووي في المجموع (١٩٠/١)، والألباني في صحيح الجامع الصغير (١/٩٠/١)،رقم الحديث (١٩٢٤).

(١) انظر: معالم السنن (١/٣٨).

(٢) هو: محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي الحنبلي، أبو عبد الله، العلامة المحقق المتقن، كان إماماً في المذهب، له تصانيف مفيدة أشهرها «شرح مختصر الخرقي»، قيل: إنه لم يسبق إلى مثله، وله شرح على الخرقي مختصر وصل فيه إلى أثناء باب الأضاحي وله غير ذلك مما لم يكمل، توفي سنة (٧٧٢هـ).

انظر ترجمته في: شذرات الذهب (١٨٥/٨)، المدخل لابن بدران (٢٢٣/١).

(٣) انظر: شرح الزركشي (٣٠٣/١).

# المسألة الخامسة: حكم مباشرة (١) الحائض فيما بين السرة والركبة.

أجمع العلماء على أن للرجل أن يستمتع من زوجه الحائض بمافوق السرة ودون الركبة (٢)، وأجمعوا على أنه لا يجوز له وطئها في الفرج (٤).

واختلفوا في الاستمتاع بالحائض فيما بين السرة والركبة على قولين:

القول الأول: حرمة مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة.

وهو قول الجمهور من الحنفية (٥) والمالكية (٦) والشافعية (٧).

القول الثاني: إباحة مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة.

وهو قول الحنابلة وهو من مفرداتهم (^).

#### أدلة الحظر:

استدلوا بقوله تعالى: ﴿ فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَ ﴾ (٩).
 وجه الدلالة من الآية :الأمر باعتزال النساء في المحيض يستلزم حرمة مباشرتمن فيما

<sup>(</sup>١) المباشرة في اللغة:الملامسة يقال باشر الرجل المرأة إذا صارا في ثوب واحد فلامست بشرته بشرتها.انظر:تاج العروس(١٩٢/١).

<sup>(</sup>۲) انظر: أحكام القرآن للحصاص (۲۱/۲)، شرح النووي على مسلم (۲۰٤/۳)، المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (۳۷٤/۲)، المبدع شرح المقنع (۲۳۲/۱).

<sup>(</sup>٣) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٥) انظر: أحكام القرآن للحصاص (٢١/٢)، المبسوط(١٦٠/١)، شرح فتح القدير (١٦٧/١).

<sup>(</sup>٦) انظر: التهذيب في اختصار المدونة (٢٢١/١)، بداية المجتهد (٦٢/١)،مختصر خليل(ص٢٦).

<sup>(</sup>٧) انظر: الأم (١٠١/٥)، المهذب للشيرازي (١/٧٧)، مغني المحتاج للشربيني (٢٨٠/١)

<sup>(</sup>٨) المغني (٢٤٢/١)، المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٣٧٤/٢).

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة: ٢٢٢.

- بين السرة والركبة وهن حيض <sup>(1)</sup>.
- ٦- ما روي عن عائشة هِ عَنْ قالت: (ركانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله في أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي على يملك إربه).
- وجه الدلالة: أن النبي على كان إذا أراد أن يباشر إحدى زوجاته يأمرها أن تتزر ولا يباشرها دون الإزار، ولو كان جائزاً لم يأمرها أن تتزر (٣).
- ٣- عن ميمونة بنت الحارث الهلالية هِ قالت: «كان رسول الله على يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض» (٤).
- وجه الدلالة: مباشرة رسول الله على أن المباح هو مافوق الإزار يدل على أن المباح هو مافوق الإزار لا مادونه (٥).
- 2- عبد الله بن سعد الأنصاري<sup>(۱)</sup>: أنه سأل رسول الله على: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «ما فوق الإزار»(<sup>۷)</sup>.
- ٥- عن عائشة ﴿ عَن النبي ﴾ في الرجل يباشر امرأته، وهي حائض قال له: (رما فوق الإزار)) (^^).

(١) انظر :أحكام القرآن للجصاص (١/٢).

(٢) أخرجه البخاري كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض، رقم الحديث (٣٠٢)، ومسلم كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض، رقم الحديث (٣٩٣).

(٣) انظر: عمدة القاري (٢٦٨/٣).

(٤) أخرجه مسلم كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الأزار، وقم الحديث (٢٩٤).

(٥) انظر: أحكام القرآن للطحاوي(١٢٤/١).

(٦) هو: عبد الله بن سعد الأنصارى الحرامى، ويقال القرشى الأموى، من الصحابة سكن دمشق، شهد القادسية، وكان على مقدمة الجيش، روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه.

انظر ترجمته في: الاستيعاب (٩١٧/٣)، تمذيب الكمال (٢١/١٥).

- (٧) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة، باب في المذي (٥٥/١)، رقم (٢١٢)، والبيهقي في سننه كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار (٣١٢/١)، وجود إسناده النووي في الخلاصة (٢٢٨/١).
- (٨) أخرجه أحمد (٤٩٥/٤٠)، رقم الحديث (٢٤٤٣٦)، من طريق المبارك، عن أبي عمران الجوني، عن يزيد بن بابنوس، عن عائشة. وفي هذا الإسناد: المبارك، وهو ابن فضالة، مدلس ويسوي، وقد عنعن. انظر: تمذيب

7- عن معاذ بن جبل على الله على عن الله على عن الله على عن المرأتي وهي حائض . قال: «ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل»(٢).

وجه الدلالة من الأحاديث الثلاثة السابقة: أن ظاهر هذه الأحاديث يدل على أن المباح هو المباشرة فوق الإزار فقط (٣).

### أدلة الإباحة:

1 - عن أنس في أن رسول الله في قال: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» (1).
وجه الدلالة: أن المحرم جماع الحائض فقط، وماسوى ذلك مباح ومنها مباشرتها
مابين السرة والركبة دون إزار (٥).

٢- عن مسروق (٦) قال: قلت لعائشة ﴿ الله عن الله عن الله عن الله إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلا الجماع (٧).

وجه الدلالة :أن الذي يحرم على الرجل من امرأته الجماع ، وماسوى ذلك مباح

التهذيب (۲۱/۱۰).

(۱) هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري بن عائذ بن عدي بن كعب ، أبو عبد الرحمن الأنصاري، الخزرجي، المدني، البدري، وهو أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصار وآخى رسول الله على بينه وبين عبدالله بن مسعود ، وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله على وبعثه رسول الله بعد غزوة تبوك قاضيا ومرشدا لأهل اليمن، فبقى في اليمن إلى أن توفى النبي على وولي أبو بكر، فعاد إلى المدينة. توفي سنة (١٨ هـ).

انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد (٧ / ٥٠٢ )، حلية الأولياء (١ / ٢٢٨ - ٢٤٤)، الاستيعاب (٣ / ٢٠٢).

(٢) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب في المذي (١/٥٥)، رقم (٢١٣)، وضعف إسناده ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود(٢٩/٦).

(٣) انظر: الاستذكار (٣٢١/١).

(٤) أخرجه مسلم كتاب الحيض، باب اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رقم الحديث (٢٠٣).

(٥) انظر: شرح الزركشي(١/٤٣٤).

(٦) هو: مسروق بن الأجدع بن مالك الهمذاني الكوفي ثقة فقيه عابد مخضرم مات سنة (٦٢) وقيل (٦٣). انظر ترجمته في: تقريب التهذيب (٢٤٢/٢)، تمذيب التهذيب (٢٠٩/١٠).

(٧) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢/٧٦) رقم (١٢٦٠)، وصحح إسناده الحافظ في الفتح(٤/٤١)، والألباني في تمام المنة (٤/٩/١).

ومنه مباشرتها دون حائل.

# الترجيح:

من خلال ماسبق ترجيحه في قاعدة تعارض الحظر والإباحة ، يترجح القول الأول ، وهو عدم جواز مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة ،للأسباب الآتية :

- ١- من باب الاحتياط وقطعاً للذريعة (١).
- 7 لأن أدلة القول الأول حاظرة، وأدلة القول الثاني مبيحة؛ فيقدم الحاظر على المبيح وقد نص على ذلك الكمال بن الهمام  $\binom{7}{}$  فقال:  $\binom{8}{1}$  فقال:  $\binom{8}{1}$  فقال كمال مبيح فقال مبيح فقال مبيح أدى الكمال بن الهمام وأدى الكمال بن الهمام وقد نص على ذلك الكمال بن الهمام وأدى الكمال بن الملك الكمال بن الهمام وأدى الكمال بن الملك الكمال بن ال



<sup>(</sup>۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۸۷/۳)، الأشباه والنظائر للسيوطي(١٠٦/١)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (٩٣/١).

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن سعود السيواسي المعروف بالكمال ابن الهمام. كانت ولادته عام ٩٧٠هـ. علامة في الفقه والأصول والنحو والتصريف والمعاني والبيان، من أهم مصنفاته: «التحرير في أصول الفقه» و «المسايرة في أصول الدين» و «شرح الهداية» توفي عام ٨٦١هـ.

انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٢٩٨/٧)، بغية الوعاة (٧٠)، الفوائد البهية (٨٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح القدير (١٦٧/١).

# المسألة السادسة: حكم الانتفاع بجلد الميتة ولو بعد الدبغ.

اختلف أهل العلم في مسألة الانتفاع بجلد الميتة بعد الدبغ، وسبب الاختلاف هو التعارض الحاصل بين الحظر والإباحة في أدلة هذه المسألة (١).

## الأقوال في المسألة:

القول الأول: حرمة الانتفاع بجلد الميتة ولو بعد الدبغ وأنما لا تطهر، وهو قول للإمام مالك (٢)، ومذهب الحنابلة (٣).

القول الثاني: يباح الانتفاع بجلد الميتة بعد الدبغ، وتطهر جلود الميتة بالدبغ، وهو مذهب الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦).

## أدلة الحظر:

حديث عبد الله بن عكيم (٧) قال: «أتانا كتاب رسول الله الله قبل موته: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب (٨) ولا عصب» (٩).

(١) انظر: بداية المحتهد (١/٨٦).

(٢) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (١٠٠/١)، بداية المجتهد (١٥/١).

(٣) انظر: المغني (٩/١)، المحرر في الفقه (٦/١)،الشرح الكبير (٦٤/١).

(٤) انظر: تحفة الفقهاء (٧٢/١)،اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (٧٤/١).

(٥) انظر: الرسالة للقيرواني (٨١/١)، البيان والتحصيل لابن رشد (١٠٠/١)، بداية المجتهد (١/٥٨).

(٦) انظر: الأم (٢/١٦)، الحاوي الكبير (١٠/٦)، نحاية المطلب (٢٩/١).

(٧) هو: عبد الله بن عكيم الجهني، اختلف في سماعه من النبي الله وصحبته، وقد أسلم في حياة النبي الله بلاريب، وصلى خلف أبي بكر الصديق ، قال البخاري: «أدرك النبي الله ولا يعرف له سماع»، توفي سنة (٨٨هـ).

انظر ترجمته في: الاستيعاب (٩٥٠/٣)،أسد الغابة (٢١٦/٣)، سير أعلام النبلاء (١٠/٣).

(٨) الإهاب: اسم للجلد قبل الدبغ انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (1/2) النهاية في غريب الحديث والأثر (1/2).

(٩) أخرجه أحمد (٨١/٣١)رقم الحديث (٨١/٣٥)، وأبو داود في كتاب اللباس، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، رقم الحديث (٨١/٣١)، والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة، باب ما يدبغ به جلود الميتة، رقم الحديث (٢٢٤)، وابن ماجه في (٢٤٤٩)، والترمذي في كتاب اللباس في باب ما جاء في جلود الميتة، رقم الحديث (١٧٢٩)، وابن ماجه في كتاب اللباس، باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، رقم الحديث (٣٦١٣)، قال الترمذي: «حديث حسن»، وقال: «كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث... ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده».

وجه الدلالة من الحديث :النهي عن الانتفاع من جلد الميتة، والنهي يقتضي التحريم (١)، وهذا الكتاب من النبي الله قبل وفاته فهو ناسخ لما قبله (٢).

ونوقش هذا الاستدلال بأن قوله الله : «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» اليفيد التحريم؛ لأن الجلد إنما يسمى إهاباً قبل الدباغ، والمدبوغ لا يسمى إهابا وإنما يسمى أديما (٣).

ونوقش أيضاً بأن الحديث مضطرب فلا يصلح الاحتجاج به (٤).

#### أدلة الإباحة:

١- حديث ابن عباس هيسنه قال: قال رسول الله هي: ((إذا دبغ الإهاب فقدطهر)) الله وفي لفظ: ((إيما إهاب دبغ فقد طهر))

وجه الدلالة: أن هذا الحديث نص في طهارة وإباحة الانتفاع بجلود الميتة بعد الدبغ (V).

قال البيهقى وآخرون: «هو مرسل، ولا صحبة لابن عكيم».

قال الخطابي: «علله عامة العلماء؛ لعدم صحبة ابن عكيم، وعللوه أيضا بأنه مضطرب، وعن مشيخة مجهولين، ولأن الإهاب الجلد قبل الدباغ عند جمهور أهل اللغة».انظر: معالم السنن (٥٢/٣).

وذهب ابن حبان إلى أن إسناده صحيح متصل، وأنه لا تعارض بينه وبين حديث ميمونة. انظر كلامه في «صحيحه» رقم (١٢٧٩).

وانظر: نصب الراية (١٢١/١)، و التلخيص الحبير رقم (٤١)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٧٦/١)،رقم (٣٨).

(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١٤٣/١).

(٢) انظر: إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث(ص٣٠)، نيل الأوطار(١/٤٨).

(٣)انظر: أحكام القرآن للجصاص (١٤٣/١).

- (٤) انظر: نيل الأوطار (١/٨٤).
- (٥) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب إذا دبغ الإهاب فقد طهر، رقم الحديث (٧٤٠).
- (٦) أخرجه أحمد (٣٨٢/٣)، رقم الحديث (١٨٩٥)، والترمذي كتاب الطهارة، باب ماجاء في جلود الميتة إذا دبغت رقم الحديث (١٧٢٨)، والنسائي كتاب الطهارة، باب جلود الميتة (٢٤١)، وابن ماجه، كتاب الطهارة، باب لبس جلود الميتة إذا دبغت، رقم الحديث (٣٦٠٩).
  - (٧) انظر: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار(٢٧٠/١).

قالوا: إنما ميتة، قال: يطهرها الماء والقرظ(١)(٢).

وجه الدلالة : أن هذا الحديث نص صريح في طهارة الجلد بعد الدبغ (٣).

 $-\infty$  حدیث عائشة والت: قال رسول الله  $-\infty$ : «دباغ جلود المیتة طهورها» وجه الدلالة: أن جلد المیتة یطهر بعد الدبغ (٥).

### الترجيح:

تعارضت أحاديث الحظر والإباحة في الانتفاع بجلود الميتة، فنقدم الحاظر على المبيح، فلا يجوز الانتفاع بجلود الميتة ولو بعد الدبغ.

قال ابن عبد الهادي (٢٠): «وأصحابنا يقولون: حديثنا متأخر وهو حاظر، والحظر مقدمٌ (٧٠).

ولعله لا يمكن تطبيق القاعدة على هذا المثال ؛وذلك بسبب ضعف الحديث الحاظر .



(١) القرظ: ورق السلم يدبغ به الأدم.انظر: كتاب العين للفراهيدي (١٣٣/٥)، تمذيب اللغة للأزهري (٢٠/٢).

(٢) أخرجه أحمد (٣٣٤/٦)، وأبو داود، كتاب اللباس: باب في أهب الميتة، رقم (٢١٢٦)، والنسائي، كتاب الفرع والعتيرة: باب ما يدبغ به جلود الميتة (١٧٤/٧).

قال النووي: «رواه أبو داود والنسائي بإسنادين حسنين، وروى البيهقي معناه من رواية ابن عباس». الخلاصة رقم (٥٣)، قال ابن الملقن: «رواه أبو داود والنسائي وابن حبان من رواية ميمونة بأسانيد حسنة» «خلاصة البدر المنير» رقم (٤٥). وقال ابن حجر: «صححه ابن السكن والحاكم»، التلخيص الحبير رقم (٤٣).

(٣) انظر: الشرح الممتع(١/٨٦).

(٤) أخرجه أحمد (٦/ ١٥٤ – ١٥٥)، والنسائي، كتاب الفرع والعتيرة: باب جلود الميتة، (١٧٤/٧) وابن حبان كما في الإحسان (٢٩١/٢) رقم (١٢٨٧)، والدارقطني(١/ ٤٤) برقم (١٠) من حديث عائشة والمنادة على الدارقطني: «إسناده حسن رجاله كلهم ثقات».

(٥) انظر: نيل الأوطار (٨٣/١).

(٦) هو: محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي، الحنبلي، الفقيه المقرئ المحدث الحافظ، عني بالحديث وفنونه ومعرفة ومعرفة الرجال والعلل، صنف تصانيف كثيرة منها «تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق»، و «الأحكام الكبرى» وغيرها، توفي سنة (٤٤٧ه).

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٢٧/١)، أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي (٢٧٣/٤)، ذيل طبقات الحنابلة (١١٧/٥).

(٧) تنقيح التحقيق (١١٧/١).

### المسألة السابعة: حكم السمن المائع إذا وقعت فيه الفأرة.

أجمع العلماء على أن السمن إذا كان جامداً ووقعت فيه فأرة؛ فإنه تلقى الفأرة وماحولها وينتفع به (١)، واختلفوا فيما إذا كان السمن مائعاً ووقعت فيه الفأرة، هل ينجس أو يبقى طاهراً على قولين:

القول الأول: أنه ينجس السمن المائع إذا وقعت فيه الفأرة، وهو مذهب الحنفية (٢)، والشافعية (٤)، ورواية في مذهب الإمام أحمد (٥).

القول الثاني: أنه طاهر ، إلا أن يتغير ،وهو رواية في مذهب الإمام أحمد (٦).

#### أدلة الحظر:

١- حديث أبي هريرة على: «إذا وقعت الفأرة في السمن، فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه»(٧).

وجه الدلالة :أن السمن إذا كان مائعاً ؛فإنه لاينتفع به بل يلقى جميعه لنجاسته (^). لنجاسته (^).

٢- حديث ابن عباس حيسفه عن ميمونة حيسف :أن رسول الله على سئل عن الفأرة تقع

(١) انظر: التمهيد لابن عبد البر (٩/٠٤).

(٢) انظر: بدائع الصنائع (١/٦٦)، البناية (١/٣٥)، البحر الرائق (١٢٨/١).

(٣) انظر: مواهب الجليل (١١/١)، الفواكه الدواني (٣٨٩/١)، حاشية العدوي (١/٥٨٧).

(٤) انظر: الحاوي الكبير (١٥٧/١٥)، فتح العزيز(٨/٥١)، كفاية الأخيار(١٥٥/١).

(٥) انظر: المغني (٢/١٦)، الشرح الكبير (٢١/١)، شرح الزركشي (٢٩٩٦).

(٦) انظر: المغنى (٢٣/١)، الشرح الكبير (٢١/١)، شرح الزركشي (٢٠٠/٦).

(٧) أخرجه أحمد (٢/١٣)، وقم الحديث(٧٦٠٠)، وأبوداود، كتاب الأطعمة، باب في الفأرة تقع في السمن، رقم الحديث (٣٨٤٢).

قال البخاري: «هو خطأ»، كما في سنن الترمذي (٢٥٦/٤)، وقال أبو حاتم في العلل (٣٩٣/٤): «هو وهم»، وقال الترمذي في السنن (٢٥٦/٤): «هو حديث غير محفوظ»، وصحح إسناده النووي في المجموع (٣٦/٩)، وضعفه ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢١/٤١)، وضعفه الألباني في الجامع الصغير (١٧٤/١).

(٨) انظر: سبل السلام (٩/٢).

في السمن، فقال: «إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه»(١).

وجه الدلالة : يقال فيه مثل ماقيل في الحديث السابق من حيث وجه الدلالة . ونوقش هذا الدليل ، بأن زيادة وإن كان مائعاً لاتصح (7).

#### أدلة الإباحة:

حديث ابن عباس هيئنه عن ميمونة هيئنها: «ألقوها، وما حولها وكلوه»(٣).

وجه الدلالة :أن الحديث لم يفرق بين السمن الجامد والمائع ،فحكمهما واحد من حيث النجاسة والطهارة،وأنه إن وقعت فيه نجاسة تلقى وماحولها ،وينتفع بالباقى (٤).

### الترجيح:

تعارض الحاظر والمبيح، وعند التعارض فإن الحاظر مقدم على المبيح، وممن رجح ذلك الإمام الشوكاني (٥) فقال: ((هو – أي حديث الإباحة – لا يصلح لمعارضة حديث : ((وإن كان مائعا فلا تقربوه)) فإنه أرجح من هذا الحديث، وجانب الحظر مقدم على جانب الإباحة)) (٢).

ولعل الراجح في هذه المسألة هو تقديم المبيح على الحاظر ، وذلك لضعف الحديث الحاظر .



(١) أخرجه الترمذي في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن، رقم الحديث (١٧٩٨)، والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة، باب الفأرة تقع في السمن، رقم الحديث (٤٢٦٠).

(٢) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (١/١٤).

(٣) أخرجه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب، رقم (٥٥٨٥)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الألباني (٣٣٠/٩).

(٤) انظر:الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٢/١).

(٥) هو: محمد بن علي بن محمد الشوكاني، الخولاني، الصنعاني، مفسر، محدث، فقيه، أصولي، من مؤلفاته: "نيل الأوطار "، " إرشاد الفحول "، توفي سنة (١٢٥٠هـ).

انظر ترجمته في: البدر الطالع (٢٦١/١)،معجم المؤلفين( ١٤١/٣ ).

(٦) السيل الجرار (٣٢/١).



وفيه ستة مسائل:

المسألة الأولى: حكم النظر إلى الفخذ.

المسألة الثانية: حكم تحية المسجد وقت النهي.

المسألة الثالثة: حكم مكث الحائض والجنب في المسجد .

المسألة الرابعة: حكم دخول المشرك للمسجد.

المسألة الخامسة: حكم المسجد والإمام يخطب.

المسألة السادسة: حكم لبس الأحمر.



### المسألة الأولى:حكم النظر إلى الفخذ.

أجمع العلماء على أن السوءتين عورة وهما القبل والدبر (1)، واختلفوا في الفخذ هل هي عورة أم لا ،وذلك على قولين، وسبب الخلاف ورود أحاديث متعارضة (1).

القول الأول: تحريم النظر إلى الفخذ، وأنها عورة، وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية (٢) والمالكية (٤) والشافعية (٥) والحنابلة (١)، ورجحه القرطبي (١)، ورجحه جماعة من المعاصرين منهم الإمام ابن باز (٨).

القول الثاني: أن العورة القبل والدبر فقط، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد (٩)، وبه

(۱) انظر: الإجماع لابن المنذر (٤٩)، الأوسط (٦٧/٥)، الجامع لأحكام القرآن ( ٢٢٦/١٥)، فتح القدير للشوكاني (٢٥/٤).

والقرطبي هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر فرْحْ ( بإسكان الراء والحاء المهملة ) ، أبو عبدالله، الأنصاري، الأندلسي، القرطبي، المفسر، كان من العلماء العارفين الورعين، من مصنفاته: كتاب «جامع أحكام القرآن» وهو من أجل التفاسير، و «شرح أسماء الله الحسني»، و «التذكرة بأمور الآخرة»، توفي سنة ( ٢٧١ هـ ).

انظر ترجمته في: الديباج المذهب (٣١٧، ٣١٨ )، توضيح المشتبة لابن ناصر الدين (٢٥/٧).

(٨) مجموع فتاوي ومقالات متنوعة (١٠/١٠).

وابن باز هو: الإمام العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن عبد الرحمن بن باز ،ولد سنة ١٣٣٠ه بمدينة الرياض، مفتي عام المملكة العربية السعودية ،حفظ القرآن الكريم قبل سن البلوغ ثم جد في طلب العلم على العلماء حتى نبغ، توفي سنة (٢٠١هـ).

انظر ترجمته في: علماء الحنابلة العلامة بكر أبو زيد برقم: (٤٢٣٥) ، علماء ومفكرون عرفتهم لمحمد المجذوب (٧٧/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: بداية المحتهد (١/٤/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: المبسوط ( ١٠ / ١٤٥ )، فتح القدير ( ٢٢ / ١٩٧ )،بدائع الصنائع ( ٥ / ١٧٧ ).

<sup>(</sup>٤) انظر: حاشية الدسوقي ( ١ / ٢١٥ )، حاشية الصاوي على الشرح الصغير ( ١ / ٢٥٨ )، المنتقى شرح الموطأ ( ١ / ٣٢٩ ).

<sup>(</sup>٥) انظر: المجموع شرح المهذب (١٧٠/٣)، كفاية الأخيار (١١٩/١)، تحفة المحتاج (١١١/٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: الإنصاف (٢٠٠/٣)، المغني (١٠٥/٧).

<sup>(</sup>٧) انظر: الجامع لأحكام القرآن ( ٩/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٩) انظر: الإنصاف ( ٢٠٠/٣)، المغنى (١٠٥/٧).

قال أهل الظاهر(١).

وقد ورد في حكم النظر إلى الفخذ دليلان متعارضان أحدهما حاظر والآخر مبيح. أما دليل الحظر:

فقد جاءت عدة أحاديث عن النبي الله تمنع من كشف الفخذ وأنما عورة ومنها:

- $(1-4)^{(7)}$  عبدالله بن جرهد الأسلمي عن أبيه، عن النبي الله قال: (( الفخذ عورة)) عورة) وفي رواية (( أما علمت أن عورة)) وفي رواية (( أما علمت أن الفخذ عورة)).
  - ٢- حديث عبدالله بن عباس هيسفه، عن النبي ﷺ قَالَ: ﴿ الفحد عورة ﴾ .
- حدیث محمد بن جحش، أنَّ النبي شَّ مر علی معمر بفناء المسجد مُحتبیاً کاشفاً
   عن طرف فخذه فقال له النبي شَّ: (رخمر فخذك یا معمر فإن الفخذ عورة)(١).
- ٤- حديث علي بن أبي طالب عليه: أنَّ رسول الله علي قال: «لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حى ولا ميت »(٧).

(١) انظر: المحلى ( ١٩٨٢ ).

(٢) أخرجه الترمذي كتاب أبواب الأدب، باب ماجاء أن الفخذ عورة، رقم الحديث (٢٧٩٥)، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وصححه الألباني في الإرواء (٢٩٧/١).

(٣) أخرجه الترمذي كتاب أبواب الأدب، باب ماجاء أن الفخذ عورة، رقم الحديث (٢٧٩٨). وقال: «هذا حديث حسن».

(٤) سبق تخريجه ص (٨٤).

(٥) أخرجه الترمذي كتاب أبواب الأدب، باب ماجاء أن الفخذ عورة، رقم الحديث( ٢٧٩٦)، وصححه الألباني الإرواء (٢٩٧/١).

- (٦) أخرجه أحمد في المسند (١٦٥/٣٧)، رقم الحديث(٢٢٤٩٤) قال الهيثمي: «رواه أحمد ورجاله ثقات»، وقال ابن الخرجه أحمد في الفتح (٢٠/١): «رجاله رجال الصحيح غير أبي كثير».
- (٧) أخرجه أبو داود كتاب، باب النهي عن التعري، رقم الحديث (٢٠٥)، وقال هذا الحديث فيه نكارة، والبيهقي والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة، باب عورة الرجل، رقم الحديث (٣٢٣٢)، وابن ماجه كتاب الجنائز، باب ماجاء في غسل الميت، رقم الحديث (٢٩٦/٢)، قال الألباني في الإرواء ضعيف جدا (٢٩٦/٢).

٥- حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي الله قال: ((إذا زوج أحدكم خادمه فلا ينظر إلى ما دون السرة، وفوق الركبة)(١).

وجه الدلالة من الأدلة: أنّ الفخذ موضع سترة، فوجب أنّ يكون من السُّتْرَةِ كَالقُبُلِ والدُّبُر<sup>(٢)</sup>، ولما في الأخذ بأحاديث النهي عن كشف الفخذ من الاحتياط والخروج من اختلاف العلماء<sup>(٣)</sup>.

ويمكن أن يناقش هذا التعليل بأن الاحتياط لايكون دائماً في الخروج من احتلاف العلماء بل لابد من الترجيح بين أقوالهم عند وجود المرجح .

### وأما أدلة الإباحة فهي:

١- حديث أنس بن مالك ﷺ أن «النبي ﷺ يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي ﷺ (٤).

واحتجوا كذلك بقول أنس في الحديث السابق ((وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله هي)(°). قال ابن حجر: ((إذا ظاهره أن المس كان بدون حائل، ومس العورة بدون حائل لا يجوز)((1).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود كتاب اللباس، باب في قوله عَلَىٰ: ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ ﴾، (۲۰٥/٦) رقم الحديث (٤١١٤)، والدارقطني، كتاب الصلاة: باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها وحد العورة، (٢٣٠/٢)، حديث (٢، ٣)، والبيهقي في السنن الكبرين كتاب الصلاة: باب عورة الرجل (٢٢٩/٢) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

<sup>(</sup>٢) انظر : المسالك في شرح موطأ مالك (٦١/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري لابن رجب (١٨٩/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري كتاب الصلاة، باب مايذكر في الفخذ، رقم الحديث (٣٧١).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (١/ ٦٢٣).

وعمر، فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرحيت عليك ثيابك. فقال: «يا عائشة ألا أستحيي من رجل والله إن الملائكة تستحيي منه ?». وجه الدلالة من الأدلة:

أن النبي على كان كاشفاً لفخذه، ولو كانت من العورة لما كشفها (٢).

ويناقش هذا الاستدلال أن كشف النبي لفخذه كان من غير قصد أو بسبب الزحام كما في حديث أنس (7).

### الترجيح:

نجد أن من طرق الترجيح بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض إعمال قاعدة تعارض الحاظر والمبيح، وقد أعمل هذه القاعدة في هذه المسألة الإمام البخاري في صحيحه فقال: «حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط» (٤).

ولا شك أن الأحتياط يكون بالعمل بهذه القاعدة، والعمل بالاحتياط قضية مسلمة عقلاً وشرعاً.

وممن أجرى هذه القاعدة أيضاً الجصاص الحنفي فقال: «فاقتضى هذا الخبر إباحة كشف الفخذ، واقتضى حبر جرهد ومعمر حظر كشفهما فصار حبر الحظر أولى (0).

وكذلك رجح حرمة كشف الفخذ الألباني عَلَيْ الله الله الفائلين بأن الفخذ ليس

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عثمان بن عفان، رقم الحديث (٢٤٠٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (٣٢٢/٥).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٥) الفصول في الأصول (٢٩٨/٢).

<sup>(</sup>٦) هو: محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني ولد بألبانيا عام ١٣٣٣ ، ثم رحل إلى دمشق وأقام بها، وتتلمذ على ولده وعدد من العلماء حتى نبغ في علم الحديث، وله عدد كبير من التحقيقات والمؤلفات زادت عن المائة، منها صحيح السنن وضعيفها ،سلسلة الأحاديث الصحيحة ، سلسلة الأحاديث الضعيفة ، وغيرها ، توفي سنة (١٤٢٠ه).

بعورة فعلية من جهة، ومبيحة من جهة أخرى، وأدلة القائلين بأنه عورة قولية من جهة ، وحاظرة من جهة أخرى، ومن القواعد الأصولية التي تساعد على الترجيح بين الأدلة والاختيار بعيدا عن الهوى والغرض قاعدتان: الأولى: الحاظر مقدم على المبيح....»(١).

انظر ترجمته في: الإمام الألباني رحمه الله تعالى دروس ومواقف وعبر للشيخ عبد العزيز السدحان ، حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه لمحمد بن إبراهيم الشيباني.

<sup>(</sup>١) تمام المنة في التعليق على كتاب فقه السنة (ص ١٥٩).

### المسألة الثانية: حكم تحية المسجد وقت النهى:

اختلف أهل العلم في حكم تحية المسجد وقت النهي على قولين، وسبب الخلاف هو تعارض الأدلة بين الإباحة والحظر.

القول الأول: حرمة تحية المسجد وقت النهي، وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والمالكية ورواية في مذهب الإمام أحمد (٣).

القول الثاني: إباحة تحية المسجد وقت النهي، وهو مذهب الشافعية<sup>(٤)</sup> ورواية في مذهب الإمام أحمد <sup>(٥)</sup>.

#### أدلة الحظر:

حدیث علی بن أبی طالب شه: أن رسول الله شه «نهی عن الصلاة عند طلوع الشمس، حتی تطلع وعند غروبما حتی تغرب، وبنصف النهار حتی تزول الشمس» (^^).

(١) انظر: المبسوط (١/٠٥١)، تحفة الفقهاء (١/٥٠١)،بدائع الصنائع (٦/١٦).

(٢) انظر: بداية المحتهد (١١٠/١)،إرشاد السالك (٢٤/١)،الكافي للقرطبي (١٩٥/١).

(٣) انظر: الأنصاف (٢٠٨/٢)، شرح منتهى الإرادات (١٠٥٨).

(٤) انظر: المجموع (٤/١٧٠)، كفاية الأخيار (١٢٨/١)،أسني المطالب (١٩٩/١).

(٥) انظر: الأنصاف (٢٠٨/٢)، المبدع (٤٧/٢).

(٦) هو: عقبة بن عامر بن عبس الجهني،أبو أسيد، قدم رسول الله الله الله الله الله عنماً له،سكن مصراً وكان من والياً عليها، وتوفي في آخر خلافة معاوية ، وكان من أصحابه وشهد معه صفين، وفتوح الشام، وكان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن، توفي سنة (٥٨هـ).

انظر ترجمته في: الاستيعاب (١٠٧٤/٣)،أسد الغابة (١/٥٥).

(٧) أخرجه مسلم كتاب الصلاة، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، رقم الحديث (٨٣١).

(٨) أخرجه البزار في مسنده (٨٦/٣)، من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن علي ﷺ وقال:

وجه الدلالة من الأحاديث: عموم النهي عن الصلاة في أوقات النهي، فلم يفرق الشارع بين التطوع المطلق والتطوع المقيد ههنا، فتدخل تحية المسجد في عموم النهي هنا؛ فيحظر على المصلي أداءها في وقت النهي (1).

#### أدلة الإباحة:

وجه الدلالة من الأحاديث: أحاديث إباحة الصلاة عامة في أي وقت ، وأحاديث

«هذا الحديث لا نعلمه يروى عن على، عن النبي ﷺ: إلا من هذا الوجه، ولا رواه عن على، إلا الحارث».

والحارث بن عبد الله الأعور الهمدانالحوتالخارفي ، أبو زهير الكوفي، لين شيعي ، قال النسائي وغيره : ليس بالقوى ، قال ابن حجر: في حديثه ضعف ، كذبه الشعبىفي رأيه ، و رمي بالرفض. انظر: تمذيب التهذيب (٢/٦٤).

(١) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (٢٠٣/٣)، تحفة الفقهاء(١٠٦/١).

(٢) هو: الحارث بن ربعي بن بلدمة،أبو قتادة الأنصاري السلمي، يقال لأبي قتادة فارس رسول الله، اختلف في شهوده بدراً، واتفقوا على أنه شهد أحداً ومابعدها،توفي بالكوفة في خلافة علي ، وهو الذي صلى عليه سنة (٤٥هـ).

انظر ترجمته في: الاستيعاب (٢/٩/١)،أسد الغابة (٦/٥٠١)،الإصابة (٢٧٢/٧).

- (٣) أخرجه البخاري كتاب أبواب المساجد، باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، رقم الحديث (٤٣٣)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين، رقم الحديث(٢١٤).
- (٤) هو: جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي،أبو عدي، كان من حلماء قريش وساداتهم، وكان يؤخذ عنه النسب، جاء إلى رسول الله هي يكلمه في أسارى بدر،فقدكان لأبيه يداً عند رسول الله هي، فهو الذي أجاره لما قدم من الطائف، أسلم يوم الفتح، توفي في المدينة سنة (٥٧ه).

انظر ترجمته في: الاستيعاب (٢٣٣/١).

(٥) أخرجه أبو داود كتاب الحج،باب الطواف بعد العصر،رقم الحديث (١٨٩٤)،والترمذي كتاب الحج،بابماجاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف،رقم الحديث (٨٦٨)،وقال: «حديث حسن صحيح»،والنسائي كتاب المواقيت،باب إباحة الصلوات في الساعات كلها بمكة،رقم الحديث (٥٨٥)،وابن ماجه كتاب أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت،رقم الحديث (١٢٥٤)،وأحمد الطباني في الإرواء (٢٣٨/٢).

النهي مخصوصة بالتطوع المطلق ، وأما ماكان له سبب كتحية المسجد فمخصوص من هذا النهي (١).

# الترجيح:

لما تعارض الحاظر والمبيح في هذه المسألة فإننا نقدم الحاظر على المبيح، فلا يجوز أداء تحية المسجد وقت النهي، وقد ذكر الشوكاني ذلك، فقال: «فإن كان ترجيح الحظر على الإباحة من المرجحات المعمول بها كما يدل عليه حديث: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» كان المتعين ترك تحية المسجد في الأوقات المكروهة» (٢).

وممن نص على ذلك من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين جهشم وممن نص على ذلك من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين جهشم والحجة في ذلك: أنه اجتمع مبيح وحاظر، أو اجتمع أمر ونهي، فالاحتياط التجنب خوفاً من الوقوع في النهى، كما قالوا: إذا اجتمع مبيح وحاظر قدم الحاظر، (٤).



<sup>(</sup>١) انظر :شرح النووي على مسلم (٢٢٦/٥)، نيل الأوطار(٨٤/٣).

<sup>(</sup>٢) السيل الجرار (ص١١٦).

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن صالح العثيمين التميمي ،برز في فنون شتى ، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ،له تصانيف كثيرة منها: شرح رياض الصالحين، تقريب التدمرية، تفسير للقرآن، توفي: سنة (٢١١هـ).

انظر في ترجمته: الدر الثمين في ترجمة ابن عثيمين لعصام بن عبد المنعم المري، العقد الثمين في القصص والمواقف المشرفة للإمام ابن عثيمين ليوسف الرحمة .

<sup>(</sup>٤) الشرح الممتع (٤/٢٥).

# المسألة الثالثة: حكم مكث الحائض والجنب في المسجد .

أجمع العلماء على أن المحدث حدثاً أصغر يجوز له المكث في المسجد<sup>(۱)</sup>،واختلفوا في مكث الجنب والحائض على قولين:

القول الأول: حرمة مكث الحائض والجنب في المسجد، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (٢) والمالكية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥).

القول الثاني: جواز مكث الحائض والجنب في المسجد، وهو قول المزين (١)، وابن المنذر (()، والظاهرية (().

#### أدلة الحظر:

١- قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا ٱلصَّكَوْةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا

(١) انظر: المجموع (١٧٣/٢).

(٢) انظر: بدائع الصنائع (١/٣٨)، فتح القدير (١/٥١)، حاشية ابن عابدين (١٧١/١).

(٣) انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد (١٣٥/١)،بداية المجتهد (٤/١)،مختصر خليل (ص٢٦).

(٤) انظر: الحاوي (٢/٧٢)، المجموع (٢/٠٢)، الإقناع للشربيني (٢/١٦).

(٥) انظر: المغنى (١/٧/١)، الإنصاف (٢/٧١)، المبدع (١٦٦/١).

(٦) انظر: مختصر المزني (١١٢/٨).

والمزين هو: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزين ،كان زاهدًا عالما مجتهدًا مناظرًا مختطر مع عند على المعاين الدقيقة، صنف كتباً كثيرة: «الجامع الكبير»، و«الجامع الصغير»، و«مختصر المختصر»، و«المنثور»، و«المسائل المعتبرة»، و«الترغيب في العلم»، و«كتاب الوثائق». قال الشافعي: المزين ناصر مذهبي، توفي بمصر سنة (٢٦٤هـ).

انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص/٩٧)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/٥٨).

(٧) انظر: الأوسط (٢/٩/١).

وابن المنذر هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، أبو بكر، نزيل مكة، كان فقيها مجتهداً ورعاً، وعداده في الفقهاء الشافعية، صنف في اختلاف العلماء كتباً لم يصنف مثلها، واحتاج إليها الموافق والمخالف، من مؤلفاته: «الأشراف»، و «الأوسط»، و «الإجماع» وغيرها، توفي سنة (٣١٩هـ).

انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (٢٠٧/٤)، سير أعلام النبلاء (٢٠/٤)، طبقات الشافعية (٢٠٢٣).

(٨) انظر: المحلى (١/٠٠٠).

نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ ﴾(١).

وجه الدلالة من الآية: أن الله نهي عن قربان مواضع الصلاة للجنب إلا مروراً ، بأن يدخل من باب ويخرج من آخر<sup>(۲)</sup>.

ونوقش هذا الاستدلال، بأن النهي في الآية ، إنما هو النهي عن الصلاة حال الجنابة حتى يغتسل الجنب، إلا إذا كان مسافراً فيتيمم (٣).

٢- حديث أم عطية ﴿ فَالْتُ: قالت: أمرنا - تعني النبي الله عليه النبي العيدين، العَوَاتق (٥) وذوات الخدور (٦) وأمر الْحُيَّض أن يعتزلْن مصلى المسلمين (٧).

وجه الدلالة من الحديث: أن معنى اعتزال الحيض للمصلى ،هو عدم دخولهن

٣- حديث أبي هريرة عليه: قال بينما رسول الله عليه في المسجد فقال: «يا عائشة ناوليني الثوب) فقالت: إني حائض، فقال: ﴿إِن حيضتك ليست في يدك، فناولته﴾. وجه الدلالة :أن النبي على أقر عائشة على عدم جواز دخولها المسجد، لما قالت إني حائض، ولكن بين لها أن لها أن تدخل يدها دون أن تدخل المسجد<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (٥٣/٧)

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) نسيبة بنت كعب أم عطية الأنصارية، من كبار نساء الصحابة، أسلمت وبايعت النبي ﷺ وغزت معه، تمرض المرضى، وتغسل الجرحي، وكانت تغسل الموتى.

انظر ترجمتها في: الطبقات الكبرى (٣٣٤/٨)، معرفة الصحابة (٥٥/٦)، الاستيعاب (١٩٤٧/٤).

<sup>(</sup>٥) جمع عاتق: وهي الشابة أول ما تدرك، وقيل: هي التي لم تبن من والديها ولم تزوج، وقد أدركت وشبت. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١٧٨/٣).

<sup>(</sup>٦) صاحبات الخدور جمع حدر وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه أو هو البيت نفسه. انظر شرح صحیح مسلم (۱۷۸/۱).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في كتاب العيدين، باب خروج النساء والحيض إلى المصلى،رقم الحديث(٣١٨) ومسلم في كتاب كتاب صلاة العيدين باب خروج النساء إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال، رقم الحديث (٨٩٠).

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب الحائض تُناول من المسجد، رقم الحديث (٦١٥).

<sup>(</sup>٩) انظر: شرح النووي على مسلم (٢١٠/٣).

- ٤- حديث عائشة ﴿ الله عنه عائشة ﴿ الله عنه عائض ورسول الله عنه وهي حائض ورسول الله عنه حينه عنه عنه عنه عنه عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض (۲).
- ٥- حديث عائشة ويسفى :أن النبي الله قال: «فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» (٣).

وجه الدلالة: ظاهرة من الحديث، في عدم إباحة المسجد للحائض، وأنه لا يجوز لها دخول المسجد.

#### أدلة الإباحة:

١- حديث عائشة حيسنه: أن رسول الله على قال: «فافعلي ما يفعل الحاج غير أن الا تطوفي بالبيت حتى تطهري».

وجه الدلالة: الحديث يبين إباحة دخول الحائض للمسجد ،وتفعل مايفعل الحاج، سوى الطواف .

٢- حديث أبي هريرة على: أن النبي الله لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة ؟. قال: كنت جنبا

(١) الترجيل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه انظر النهاية في غريب الحديث والأثر (٢٠٣/٢).

(٢) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، رقم الحديث (٢٩٢)، ومسلم في كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، رقم الحديث (٦١٠).

(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب في الجنب يدخل المسجد، رقم الحديث (٢٣٣)، والبيهقي في سننه في كتاب الصلاة، باب الجنب يمر في المسجد ماراً ولا يقيم فيه، رقم الحديث (٤٣٢٣)، وابن حزم في المحلى في كتاب الحيض، مسألة للحائض والنفساء أن يتزوجا وأن يدخلا المسجد وكذلك الجنب، (١/٠١).

واختلف في صحة الحديث وضعفه، فقد حسنه الزيلعي وابن القطان، ونقل ابن حجر تصحيح ابن حزيمة له.انظر: نصب الراية (١٩٤/١)،التلخيص الحبير (٣٧٦/١).

وضعفه ابن المنذر وابن حزم والنووي والألباني.انظر: الأوسط (١٣٥/٥)، المحلى (٧٧٩/١)،المجموع (٦٦/٢)،إرواء الغليل (١٦٢/١).

(٤) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب كيف كان بدء الحيض وقول النبي هذا شيء كتبه الله على بنات آدم»، رقم الحديث (٢٩٠)، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام والجمع بين العمرة والحج، رقم الحديث (٢٨٨١).

فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال:﴿﴿سبحان الله إن المسلم لا ينحس﴾ (١).

وجه الدلالة :إن المؤمن لا ينجس ،فلا تمنعه الجنابة ، أو الحيض للمرأة من دخول المسجد .

وجه الدلالة : أن الأرض كلها مسجد وطهور للمسلم ، فإذا حرمنا عليه دخول المسجد ، حرمنا عليه كل بقعة في الأرض ، وهذا لا يتصور .

### الترجيح:

لما وقع التعارض بين أدلة الإباحة والحظر في مسألة مكث الحائض والجنب في المسجد؛ فإننا نقدم أدلة الحظر على أدلة الأباحة ؛ فيحرم حينئذ مكث الحائض والجنب في المسجد والله أعلم.

وممن رجح ذلك الجصاص فقال: «خبر الحظر أولى ؛ لأنه طارئ على الإباحة لا محالة، فهو متأخر عنها، ولما ثبت باتفاق الفقهاء حظر القعود فيه لأجل الجنابة تعظيماً لحرمة المسجد، وجب أن يكون كذلك حكم الاجتياز تعظيما للمسجد، ولأن العلة في حظر القعود فيه هو الكون فيه جنباً، وذلك موجود في الاجتياز» (٣).



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، رقم الحديث (٢٧٩)، ومسلم في كتاب الحيض، باب الدليل على المسلم لا ينجس، رقم الحديث (٣٧١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب التيمم في أول كتاب التيمم، رقم الحديث (٣٢٨)، ومسلم في كتاب المساجد، باب جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، رقم الحديث (٥٢١).

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن (٣/٣).

### المسألة الرابعة: حكم دخول المشرك للمسجد:

من المسائل التي وقع فيها التعارض بين الحظر والإباحة، مسألة دخول المشرك للمسجد، وقد اختلف فيها العلماء على قولين:

القول الأول: حرمة دخول المشرك المسجد وهو قول المالكية (١) وبعض الشافعية (٢) ورواية في مذهب الإمام أحمد (٣).

القول الثاني: إباحة دخول المشرك المسجد، وهو قول الحنفية (١) والشافعية (٥) ورواية في مذهب الإمام أحمد (٦) والظاهرية (٧).

#### أدلة الحظر:

استدلوا بقوله ﷺ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقْرَبُوا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقْرَبُوا الْمُشْرِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَنَا اللهِ (^).

وجه الدلالة من الآية: الآية نص في منع دخول المشركين المسجد الحرام ؛ فالنهي في الآية يفيد التحريم (٩)، وتفيد تحريم دخول المشرك سائر المساجد؛ لأن العلة في منعه دخول المسجد الحرام هي النجاسة والشرك؛ فيمنع من دخول سائر

وهناك قول ثالث هو: جواز دخول جميع المساجد سوى المسجد الحرام وذهب إلى هذا القول الشافعية والحنابلة في رواية. انظر: الحاوي (٢٤٠/٤)، المهذب (٣٠/٩)، المغنى (٣٥٨/٩)، الإنصاف (٢٤٠/٤).

<sup>(</sup>١) انظر: البيان والتحصيل (٩/١)، الذخيرة (١/٥١٣)، حاشية الصاوي (١٧٨/١).

<sup>(</sup>٢) انظر:مغنى المحتاج (٢٦/١)، تحفة المحتاج(٢٦٨/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: الفروع (٢٠ / ٣٤٣)، الآداب الشرعية (٣٩٣/٣)، الإنصاف (٤٠/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: المبسوط (١/٤٧)، بدائع الصنائع (١/٤٦)، حاشية ابن عابدين (١٠٩/٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: الأم (٢/٤/١)، روضة الطالبين (١/٢٩٦)، الغرر البهية للسنيكي (١/١٥١).

<sup>(</sup>٦) انظر: المحرر لجحد الدين ابن تيمية (١٨٦/٢)، الفروع (١٠٤٣/١) الإنصاف (٤٠/٤).

<sup>(</sup>٧) انظر: المحلى (٣/٣٦).

<sup>(</sup>٨) سورة التوبة: ٢٨.

<sup>(</sup>٩) انظر: الجامع لأحكام القرآن (١٠٤/٨).

المساجد(١).

واستدلوا أيضاً بقوله ﷺ وَيَالَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقَرَبُواْ ٱلصَّكَلَوٰةَ وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ
 حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ لَهُ (٢) .

وجه الدلالة :أن المسلم السكران وكذا الجنب يمنعان من قربان الصلاة ، والنهي عن قربان الصلاة هو نهي عن قربان مواضعها ، التي هي المساجد ؛ فمن باب أولى أن يمنع الكافر من دخول المسجد (٣).

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ, يُسَيِّحُ لَهُ, فِيها
 بِٱلْغُدُوقِ وَٱلْأَصَالِ (٣) ﴾ (٤)

وجه الدلالة :أن البيوت التي أمر الله أن يذكر اسمه فيها هي المساجد ، ولا يكون ذكر الله إلا من المسلم، والمشرك لا يفعل شيء من ذلك ؛فلا يجوز أن يدخل المسجد إلا المسلم .

وجه الدلالة: أن المشرك نحس ولا يخلو من هذه القاذورات التي لا يجوز أن تكون في المساجد، وأيضاً الكافر لا يصح منه الصلاة ولا قراءة القرآن التي هي المقصودة من دخول المسجد<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ٤٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: تحفة الراكع والساجد لأبي بكر الجراعي (ص ١٩٨).

<sup>(</sup>٤) سورة النور: ٣٦.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم كتاب الطهارة، باب صب الماء على البول في المسجد، رقم الحديث (٥٨٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: الجامع لأحكام القرآن (١٠٤/٨).

### أدلة الإباحة:

وجه الدلالة: الحديث صريح الدلالة في جواز دخول الكافر المسجد (٦).

٢- حديث أبي هريرة هي : قال: ((بعث رسول الله هي بخيل قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة، يقال له؛ ثمامة بن أثال (٧)، فربطوه بسارية من سواري المسجد)
 وجه الدلالة: الحديث ظاهر الدلالة في جواز دخول الكافر المسجد؛ فإن رسول الله

(۱) هو: عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهمان الثقفي، يكنى أبا عبد الله، استعمله رسول الله على على الطائف، فلم يزل عليها حياة رسول الله في وخلافة أبي بكر في وسنتين من خلافة عمر في، ثم عزله عمر وولاه سنة خمس عشرة على عمان والبحرين، سكن عثمان بن أبي العاص البصرة، وكان سبب إمساك ثقيف عن الردة حين ارتدت العرب، توفي في خلافة معاوية في.

انظر ترجمته في: الاستيعاب (١٠٥٣/٣)،أسد الغابة (٤٧٥/٣).

(٢) التحشير: هو الندب إلى المغازي.انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٣٨٩/١).

(٣) التعشير:أي أخذ عشر الأموال.انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٣٩/٣).

(٤) أصل التحبية: أن يقوم الإنسان قيام الراكع.انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢٣٨/١).

(٥) أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في خبر الطائف، رقم الحديث(٣٠٢٦)، وابن ماجه في كتاب الصيام، باب فيمن أسلم في شهر رمضان، رقم الحديث(١٧٦٠)، وابن خزيمة في كتاب الوضوء، باب الرخصة في إنزال المشركين المسجد غير المسجد الحرام، رقم الحديث(١٣٢٨)، والبيهقي في كتاب الصلاة باب المشرك يدخل المسجد، رقم الحديث (٤٣٣٤)، وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (٣٠٨/٩).

(٦) انظر: معالم السنن (٣٥/٣).

(٧) هو: ثمامة بن أثال بن النعمان اليمامي، من بني حنيفة، أبو أمامة: صحابي، كان سيد أهل اليمامة، له شعر،ولما شعر،ولما ارتد أهل اليمامة في فتنة (مسيلمة) ثبت هو على إسلامه، ولحق بالعلاء بن الحضرميّ، في جمع ممن ثبت معه، فقاتل المرتدين من أهل البحرين ،وقتل بعيد ذلك سنة (١٢هـ).

انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (٢٥/٦)، الغصابة (١٥/١).

(A) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب دخول المشرك المسجد، رقم الحديث (٤٥٧)، ومسلم في كتاب الجهاد، باب ربط الأسير وحبسه، رقم الحديث (٤٦١١).

المسجد ولو لم يكن جائزاً لم يدخله .

ونوقش هذا الاستدلال ،بأن دخول ثمامة المسجد كان لحاجة ، وهي رؤيته لصلاة المسلمين ولعله أن يسلم ويرق قلبه لما يرى حسن صلاتهم ،وقد حصل هذا .

٣- حديث أبي هريرة على: قال: قال رسول الله على: «أتى اليهود النبي على وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا: يا أبا القاسم في رجل وامرأة زنيا»(١).

وجه الدلالة :أن اليهود دخلوا المسجد ولم يمنعهم النبي على من دخوله ولو كان محرماً لمنعهم .

واعترض على هذا الدليل بأن دخولهم إنما كان لحاجة ، وهي حادثة عين لايستدل بما على عموم جواز دخول المشركين المسجد(7).

## الترجيح:

تعارضت الأدلة بين الحظر والإباحة، وعند تعارض الحاظر والمبيح يقدم الحاظر على المبيح؛ فلا يجوز للمشرك دخول أي مسجد من مساجد المسلمين والله أعلم.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب أحكام الذمة وإحصائهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام، وقم الحديث (١) أخرجه البخاري، ومسلم في كتاب الحدود والديات، باب رجم اليهود في الزنا، وقم الحديث (٢٨٤١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن(١٠٥/٨).

### المسألة الخامسة: حكم تحية المسجد والإمام يخطب:

اختلف العلماء في حكم تحية المسجد والإمام يخطب على قولين:

القول الأول: حرمة تحية المسجد والإمام يخطب، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢).

القول الثاني: إباحة تحية المسجد والإمام يخطب،وهذا مذهب الشافعية (٣) والحنابلة (٤).

### أدلة الحظر:

١- استدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ وَالْصِتُوا لَعَلَّكُمْ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ وَالْمَالُونَ ﴾ (٥).

وجه الدلالة :أن الخطيب سيقرأ القرآن في الخطبة ، والاشتغال بالصلاة أثناء الخطبة يفوت الاستماع للخطبة (٦).

حدیث أبي هریرة هان رسول الله ها قال: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة:
 أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت» (٧).

وجه الدلالة :أن الأمر بالمعروف أثناء الخطبة يحرم ويبطل أجر الخطبة ،مع أنه فرض عند رؤية المنكر ، وتحية المسجد نافلة فتحرم من باب أولى أثناء الخطبة (^).

<sup>(</sup>۱) انظر: بدایة المبتدي للمرغینایي (1/1)،اللباب (1/2)، البنایة (1/2).

<sup>(</sup>٢) انظر: بداية المجتهد (١/٧٣/١)، الذخيرة (٢/٦٤)، الفواكه الدواني (١/٦٥/١)

<sup>(</sup>٣) انظر: الحاوي (٢/ ٤٢٩)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٦/ ٢ ٥)، كفاية الأخيار (ص ١٤٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: المغني (٢٣٦/٢)، شرح الزركشي (١٩١/٢)، المبدع (١٧٧/٢).

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: بدائع الصنائع (١/٢٦٤)، الحاوي الكبير(٢٩/٢).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، رقم الحديث (٩٣٤)، ومسلم في كتاب الجمعة باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة رقم الحديث (٨٥١).

<sup>(</sup>٨) انظر: تبيين الحقائق (٨٨/١).

وجه الدلالة: أن النبي الله لم يأمره أن يصلي تحية المسجد ؛ لأن الصلاة تشغله عن استماع الخطبة (٣).

### أدلة الإباحة:

1- حدیث جابر بن عبد الله حیست : قال: دخل رجل یوم الجمعة والنبی عظی یخطب، فقال: أصلیت؟، قال: لا، قال: «قم فصل رکعتین» (3).

وجه الدلالة: أمر النبي على وهو يخطب من دخل المسجد أن يصلي ركعتين ،وهذا ظاهر في جواز صلاة تحية المسجد والإمام يخطب<sup>(٥)</sup>.

ونوقش هذا الاستدلال بأن النبي هي، يحتمل أنه أمسك عن الخطبة حتى يفرغ الداخل من صلاته ، بدليل أنه تكلم مع الداخل وأوقف الخطبة (٢).

٢- حديث جابر بن عبد الله هيسنه :أن النبي على خطب، فقال: ﴿إِذَا جَاءَ أَحَدَكُم يُومَ

انظر ترجمته في: الاستيعاب (٨٧٤/٣)، أسد الغابة (١٨٥/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٢١/٢٩)، رقم الحديث (١٧٦٧٤)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، رقم الحديث (١١١٨)، والنسائي في كتاب الجمعة، باب النهي عن تخطي رقاب الناس والامام على المنبر يوم الجمعة، رقم الحديث (١٣٩٩)، وابن خزيمة في صحيحه كتاب الجمعة، باب النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة، والإمام يخطب، رقم الحديث (١٨١١)، وصححه الحاكم (٢٢٤/١)، وضعفه ابن حزم (٢٧٨/٣)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢٨١/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى (٢/٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري كتاب، باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، رقم الحديث (٩٣١)، ومسلم في كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب رقم الحديث (٨٧٥).

<sup>(</sup>٥) انظر:بدائع الصنائع (١/٢٦٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: تبيين الحقائق (١/٨٨).

الجمعة، وقد خرج الإمام، فليصل ركعتين (١١).

وجه الدلالة: الأمر بصلاة ركعتين تحية المسجد ، والأمر يفيد الوجوب كما هو مقرر في أصول الفقه ، واقل أحواله هنا أنه يفيد الإباحة .

ونوقش هذا الاستدلال؛ بأن هذه قضية عين ،فيتحتمل أنه الخطابة أثناء صلاة الداخل، أو أنه منسوخ بما صلاة الداخل، أو أنه أراد أن ينبه الناس إلى فاقة هذا الداخل، أو أنه منسوخ بما يروى من النهى عن الصلاة (٢)

٣- حديث أبي ذر ﷺ: دخلت المسجد ورسول الله ﷺ جالس، فضرب بيده بين كتفي وقال لي: «إن لكل شيء تحية، وتحية المسجد أن تصلي ركعتين إذا دخلت، قم فصل» (٣).

وجه الدلالة: أن هذا الحديث يبقى على عمومه وهو صلاة تحية المسجد على كل حال ،حتى والإمام يخطب (٤).

## الترجيح:

تعارض الحاظر والمبيح؛ فيقدم الحاظر على المبيح، وممن رجح ذلك فخر الدين الزيلعي(٥)

(١) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب رقم الحديث(٨٧٥).

(٢) انظر: الذحيرة (٢/٦٤).

(٣) أخرجه أحمد (٤٣١/٣٥)، رقم الحديث (٢١٥٤٥)، والبزار في مسنده (٤٢٦/٩) رقم (٤٠٣٤) من طريق المسعودي عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة، عن أبي عمر الدمشقي، عن عبيد بن الخشخاش، عن أبي ذر الله عن عبيد عن عبيد عبدالرحمن عبدالله بن عبدالله بن

وإسناده ضعيف، لجهالة عبيد بن الخشخاش، ولضعف أبي عمر الدمشقي، وقال الدارقطني: المسعودي عن أبي عمر الدمشقي متروك. انظر: البدر المنير (٣٥٤/٤).

وقال البزار : «هذا الكلام لا نعلمه يروى بمذا اللفظ إلا عن أبي ذر. وعبيد بن الخشخاش لا نعلم روى عن أبي ذر إلا هذا الحديث». وانظر: التلخيص الحبير (٥٤/٢).

(٤) انظر: الحاوي الكبير (٢/٩/٤).

(٥) هو: عثمان بن علي بن محجن، فخر الدين الزيلعي، فقيه حنفي ،قدم القاهرة سنة ٧٠٥ هـ فأفتى ودرّس، له مؤلفات منها " تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق"، في الفقه، و" تركة الكلام على أحاديث الأحكام " و " شرح الجامع الكبير " ، توفي سنة (٧٤٣هـ) في رمضان بقرافة مصر .

انظر في ترجمته :الجواهر المضية في طبقات الحنفية (٥/١٦)، الأعلام (٢١٠/٤).

فقال: ((لأن المحرم مقدم على المبيح فوجب تركه)) (1).

- وممن قدم ذلك أيضاً بدر الدين العيني العيني فقال: «هذا الحديث - أي حديث جابر + لا يعارض الأصول من أوجه...الرابع: الحظر مقدم على الإباحة...» (+ ).



(١) انظر: تبيين الحقائق (١/٨٨).

<sup>(</sup>٢) هو: محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، أبو محمد، بدر الدين العيني الحنفي، من كبار المحدثين. أصله من حلب ومولده في عينتاب (وإليها نسبته) أقام مدة في حلب ومصر ودمشق والقدس. وولي في القاهرة الحسبة وقضاء الحنفية، وعكف على التدريس والتصنيف إلى أن توفي بالقاهرة سنة (٥٥ه). من كتبه «عمدة القاري في شرح المخاري» «مغاني الأخيار في رجال معاني الآثار» «البناية في شرح الهداية» وغيرها الكثير.

انظر ترجمته في: الضوء اللامع (١٣١/١٠)، شذرات الذهب (٢٨٦/٧).

<sup>(</sup>٣) البناية (٢/٧٣).

### المسألة السادسة: حكم لبس الأحمر.

اتفق العلماء على استحباب لبس البياض<sup>(۱)</sup>، وجواز لبس غيره من الألوان <sup>(۲)</sup>، واختلفوا في لبس الأحمر على قولين:

القول الأول: حرمة لبس الأحمر، وهو قول بعض الحنفية (٢٥)، وبعض الشافعية (٤)، وبعض الخنابلة (٥).

القول الثاني: إباحة لبس الأحمر، وهو مذهب الحنفية  $^{(7)}$ ، والمالكية  $^{(8)}$ ، والشافعية  $^{(8)}$ ، والحنابلة  $^{(8)}$ .

### أدلة الحظر:

1- استدلوا بقوله تعالى: ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۗ ﴾ (١٠). وجه الدلالة: أن قارون خرج على قومه لابساً ثياباً حمراً، والله عَلَى أورد الآية في معرض الذم، مما يدل أن الثياب الحمر معيبة عند الله مذمومة (١١).

٢- حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هيسف :قال: رأى رسول الله علي ثوبين معصفرين، فقال: ﴿إِن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها ﴾(١٢).

(١) انظر: المجموع (٤٥٢/٤).

(٢) المرجع السابق.

(۳) انظر: درر الحكام (۲/۱)، رد المحتار (۲۸/۲۶).

(٤) انظر: روضة الطالبين (٦٨/٢).

(٥) انظر: شرح عمدة الفقه لابن تيمية (١/ ٣٨٠)، زاد المعاد (١٣٨/١).

(٦) انظر: درر الحكام(٢/١)، مجمع الأنمر (٥٣٢/٢)، رد المحتار (٣٥٨/٢٦).

(٧) انظر: البيان والتحصيل (٢١/١٧)، مواهب الجليل (٦/١)، شرح مختصر خليل للخرشي (٢٥٣/١).

(٨) انظر: المجموع (٤/٣٥)، تحفة المحتاج (٢٧/٣)، الغرر البهية (٢٧/٤).

(٩) انظر: المغنى (٢٠/١)، الشرح الكبير (١٠٥/١)، حاشية الروض المربع (٢٧/١).

(١٠) سورة القصص: ٤٨.

(۱۱) انظر: شرح عمدة الفقه (ص٣٧٥).

(١٢) أخرجه مسلم في كتاب اللباس،باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، رقم الحديث (٥٤٨٥)، والثوب

وجه الدلالة :أن النبي على جعلها من ثياب الكفار ، وهذا دليل تحريمها، فالثياب المصبوغة بالعصفر أو بالأحمر كلها محرمة (١).

وجه الدلالة :أن النبي لم يرد عليه السلام دليل كراهته للبس الرجل البرد الأحمر (٣).

وجه الدلالة :النهي عن الحمرة، والنهي يفيد التحريم كما هو معلوم من أصول الفقه (٦).

- ٥- حديث البراء بن عازب في: أن النبي في (نفى عن المياثر الحمر) (٧). وجه الدلالة : نفى النبي في عن المياثر الحمر ، والنهى يفيد التحريم (٨).
- ٦- حديث رافع بن خديج الله على الله على في سفر، فرأى

المعصفر هو :الثوب المصبوغ بالعصفر ،والعصفر صبغ أصفر اللون ،انظر :لسان العرب (١/٤).

(١) انظر: الشرح الممتع (٢٢٢/٢).

(٢) أخرجه أبو داود في كتاب اللباس، باب في الحمرة، رقم الحديث (٢٠٦٩)، والترمذي كتاب، باب ماجاء في كراهية لبس المعصفر للرجل، رقم الحديث(٢٨٠٧)، وقال: «حسن غريب»، وقال ابن حجر: «هو حديث ضعيف الإسناد». انظر: فتح الباري (٤٨٥/١)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (٣٣٤/١).

(٣) انظر: شرح منتهى الإرادات(١/٧٥١).

(٤) هو: عمران بن حصين بن عبيد بن خلف، الخزاعي الكعبي، أبو نجيد، أسلم عام خيبر، كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم، وكان مجاب الدعوة ولم يشهد الفتنة، سكن البصرة، ومات بها سنة (٥٢ه).

انظر ترجمته في: الاستيعاب (١٢٠٨/٣)،أسد الغابة (٢٦٩/٤).

(٥) أخرجه الطبراني (١٤٨/١٨)، رقم الحديث (٣١٧)، وضعفه ابن حجر في فتح الباري(٢٠١/٠)، والألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (٢٠٧/٤)، وقم الحديث (١٧١٧).

(٦) انظر: شرح عمدة الفقه(ص٣٨٠).

(٧) أخرجه البخاري كتاب اللباس، باب الميثرة الحمراء، رقم الحديث (١١٥٥).

(٨) انظر:شرح عمدة الفقه(ص ٢٩١).

(٩) هو: رافع بن حديج بن رافع بن عدي، الأنصاري النجاري الخزرجي، أبو عبد الله، رده رسول الله على يوم بدر؟ لأنه استصغره، وأجازه يوم أحد، فشهد أحدا والخندق وأكثر المشاهد،أصابه سهم في أحد، وانتقضت حراحته في رسول الله على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن حمر، فقال رسول الله الله الله على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن حمر، فقال رسول الله على حتى الله بعض إبلنا، فأخذنا الأكسية، فنزعناها عنها» (١).

وجه الدلالة: إنكار النبي على الصحابة تغطيتهم الأبل بأكسيه فيها خيوط حمر، وامتثالهم الأمره ، ثما يدل على حرمة لبس الأحمر (٢).

### أدلة الإباحة:

١- استدلوا بقوله تعالى: ﴿ يَبَنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرُ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ (٢).
 وجه الدلالة: الأمر بأخذ الزينة عام ،ويبقى العام على عمومه؛ فيباح لبس أي لون (٤).

حدیث هلال بن عامر (۵) عن أبیه (۱) ها: قال: ((رأیت رسول الله ها یخطب علی بغلة وعلیه برد أحمر، وعلی أمامه یعبر عنه) (۷).

وجه الدلالة: أن رسول الله على البس البرد الأحمر، ولو كان محرماً مالبسه عليه

زمن عبد الملك ابن مروان، توفي سنة (٧٤هـ).

انظر ترجمته في: الاستعاب (٤٧٩/٢)، أسد الغابة (٢٣٢/٢).

(١) أخرجه أحمد في المسند (١١٥/٢٥)، وقم الحديث (١٥٨٠٧)، أبو داود في كتاب اللباس، باب في الحمرة، رقم الحديث (٤٠٧٠)، وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود (؟؟؟).

(٢) انظر: المغنى (١/٢٠).

(٣) سورة الأعراف: ٣١.

(٤) انظر: درر الحكام (٢/١).

(٥) هو: هلال بن عامر بن عمرو المزني، الكوفي، روى عن أبيه، روى له أبو داود والنسائي، ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه: الذهبي وابن حجر.

انظر ترجمته في: تمذيب الكمال (٣٤٠/٣٠)، الثقات لابن حبان (٧١/٧)، تمذيب التهذيب (٨١/١١).

(٦) هو: عامر بْن عمرو المزني، أَبُو هلال،له صحبة، روى عن أبيه .

انظر ترجمته في: أسد الغابة (١٣٢/٣)،الإصابة (٤٨٠/٣).

(٧) أخرجه أبو داود في كتاب اللباس، باب في الرخصة في ذلك، رقم الحديث (٤٠٧٣)، وحسن إسناده ابن الملقن في البدر المنير (٦٧٧/٤)، وحسن إسناده أيضاً ابن حجر في فتح الباري (٢٠٥/١٠).

الصلاة والسلام (1).

٣- حديث عون بن أبي جحيفة (٢) عن أبيه (٣) هي تنفي : ((خرج رسول الله في حلة حمراء مشمرا، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين)(٤).

وجه الدلالة :صلاة النبي في الحلة الحمراء يدل على جواز الصلاة في الثوب الأحمر (°).

وجه الدلالة: لبس النبي على للحلة الحمراء دليل على جواز لبسها (٧).

## الترجيح:

تعارض الحاظر مع المبيح؛فيقدم النص الحاظر على المبيح، وممن ذكر ذلك ابن نجيم

(١) انظر: نيل الأوطار (١١٢/٢).

(٢) هو: عون بن وهب بن عبد الله السوائي من بني عامر بن صعصعة، سمع أباه.

انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (٧/٥١)، تحذيب الكمال (٤٤٧/٢٢).

انظر ترجمته في:الطبقات الكبرى (٢١٣/٢)، أسد الغابة (٩/٥).

(٤) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الأحمر، رقم الحديث (٣٦٩)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب مرور الحمار والكلب، رقم الحديث (١٠٥٥).

(٥) انظر: فتح الباري لابن رجب (٢١٨/٢).

(٦) أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب صفة النبي هي، رقم الحديث(٣٣٥٨)، ومسلم في كتاب الفضائل، باب باب ماجاء في شعر النبي هي،رقم الحديث (٦١٣٤).

(٧) انظر:إحكام الأحكام لابن دقيق العيد(٢٩٥/٢).

الحنفي (1)، فقال: ((1) والحاظر مقدم على المبيح لو تعارضا..(1)

<sup>(</sup>١) هو: زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد الشهير بابن نجيم المصري، الحنفي، فقيه، أصولي، من مؤلفاته «البحر الرائق» في الفقه، و «الأشباه والنظائر»، و «شرح المنار» في الأصول، توفي سنة (٩٧٠هـ).

انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٣٥٥/٨)، معجم المؤلفين (١٩٢/٤).

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق (١٧١/٢).



## المطلب الثالث أثر تقديم الحظر على الإباحة في الصيام

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: حكم الإفطار في صيام التطوع.

المسألة الثانية: حكم فطر الصائم إذا سافر أثناء النهار.

المسألة الثالثة: حكم إفراد يوم السبت بالصيام .

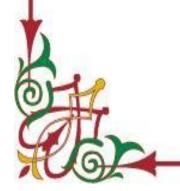



## المسألة الأولى: حكم الإفطار في صوم التطوع.

اختلف أهل العلم في حكم قضاء صوم التطوع على قولين:

القول الأول: يحرم الإفطار في صوم التطوع بدون عذر، ويجب عليه القضاء ، وهو مذهب الحنفية $^{(1)}$  والمالكية $^{(7)}$ .

القول الثاني: يباح الأفطار في صوم التطوع بدون عذر، وهو مذهب الشافعية <sup>(٣)</sup>، والحنابلة(٤).

### أدلة الحظر:

١- استدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَلَا نُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُورُ ﴾ (٥).

وجه الدلالة :أن كل من شرع بعمل لله وبدأ به فليس له إبطاله وإن كان تطوعاً (٦).

٢- حديث عائشة هِيشَف :قالت: أهدي لي ولحفصة (٧) طعام وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول الله ﷺ فقلنا: يا رسول الله، إنا أهدي لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا، فقال:  $((V_i)^{(\Lambda)})$ علیکما صوما یوما آخر مکانه

<sup>(</sup>١) انظر: أحكام القرآن (٢٩٧/١)، المبسوط (٦٩/٣)، المحيط البرهاني (٢٥/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة (٢٧٤/١)، الكافي (٤/١ ٣٤٤)، البيان والتحصيل (٢/ ٣٤٠). (٣) انظر: الأم (٢/٤/١)، المجموع (٣/٣٩٣)، فتح الوهاب للسنيكي (١٤٥/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: الفروع (٥/٥١)، شرح الزركشي (٢/ ٦٢)، المبدع في شرح المقنع (٥/٥).

<sup>(</sup>٥) سورة محمد: ٣٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: المسالك في شرح موطأ مالك (٢٢٧/٤).

<sup>(</sup>٧) هي: حفصة بنت عمر بن الخطاب، زوج رسول الله ﷺ وأم المؤمنين ولدت بمكة وتزوجها خنيس بن حذافة السهمي، فكانت عنده إلى أن ظهر الإسلام، فأسلما. وهاجرت معه إلى المدينة فمات عنها، فخطبها رسول الله على من أبيها، فزوّجه إياها، سنة اثنتين أو ثلاث للهجرة، واستمرت في المدينة بعد وفاة النبي على إلى أن توفيت بما سنة (٥٤ه).

انظر ترجمتها في: الطبقات الكبرى (٦/٨ه)، الإصابة (٢٧٣/٤).

<sup>(</sup>٨) أخرجه النسائي في السنن الكبرى كتاب الصوم، ما يجب على الصائم المتطوع إذا أفطر، رقم الحديث (٣٢٧٧)، والبيهقي في السنن كتاب الصوم، باب من رأى عليه القضاء، رقم الحديث (٨٣٦٦)، وضعفه ابن القطان في الوهم

وجه الدلالة: أمر النبي على لعائشة وحفصة وصفصة وسنف ،بقضاء اليوم الذي أفطرتاه ،مما يدل على وحوب قضاء صيام التطوع إذا أفطره المكلف.

٣- حديث أبي هريرة هي:قال: سمعت النبي هي يقول: «من دعي فليحب، فإن كان مفطرا أكل، وإن كان صائما فليصل وليدع لهم»(١).

### أدلة الإباحة:

والإيهام (٢٨٦/٣)، وقال ابن عبد الهادي: «هذا الحديث منكر». انظر: تنقيح التحقيق (٣١٥/٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، رقم الحديث (١٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) انظر : الاستذكار (٣٥٨/٣).

<sup>(</sup>٣) هي: أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، أخت علي بن أبي طالب شقيقته، اختلف في اسمها فقيل هند. وقيل فاختة، كانت تحت هبيرة بن أبي وهب المخزومي،أسلمت عام الفتح،وفر زوجها ومات في نجران مشركاً.

انظر ترجمتها في: الاستعاب (٤/٤/٩٦)،أسد الغابة (٢٨٠/٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في السنن الكبرى كتاب الصوم، باب الرخصة للصائم المتطوع أن يفطر، رقم الحديث (٣٢٩١)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصوم، باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه، رقم الحديث (٣٨٤٦)، قال ابن عبد الهادي: «في إسناده اختلاف». انظر: تنقيح التحقيق (٣١٨/٣)، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٢١٧/٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٤٤/٣/٤)، رقم الحديث (٢٦٨٩٣)، والترمذي كتاب الصوم، بابماجاء في أفطار الصائم المتطوع، رقم الحديث (٧٣٢)، وقال: «حديث أم هانئ في إسناده مقال».

وجه الدلالة : تخيير الصائم المتطوع بين الفطر والصوم ، يدل على أن صوم التطوع يباح الخروج منه ولايلزم منه القضاء (١).

7- حدیث عائشة هی نقلت: قال لی رسول الله کی ذات یوم: یا عائشة، هل عندکم شيء ؟ قالت: فقلت: یا رسول الله، ما عندنا شيء قال: فإین صائم قالت: فخرج رسول الله کی فاهدیت لنا هدیة، أو جاءنا زور، قالت: فلما رجع رسول الله فلی قلت: یا رسول الله، أهدیت لنا هدیة، أو جاءنا زور، وقد خبأت لك شیئا،قال: ما هو ؟ قلت: حیس (۲)، قال: «هاتیه فجئت به فأكل، ثم قال: قد كنت أصبحت صائما), (۳).

وجه الدلالة :أفطار النبي على النبي على أنه لايلزم إتمامه ، ولو أفطر لم يلزمه القضاء (٤).

## الترجيح:

تعارضت الأدلة بين الحظر والإباحة، والحاظر مقدم على المبيح عند التعارض، وممن ذكر ذكر ذكل الجصاص فقال: «الأخبار الموجبة للقضاء أولى من وجوه :أحدها أنه متى ورد خبران أحدهما مبيح والآخر حاظر كان خبر الحظر أولى بالاستعمال، وخبرنا حاظر لترك القضاء، وخبرهم مبيح، فكان خبرنا أولى من هذا الوجه...» (٥).

وقال إيضاً: «فهذان خبران يحظران على الصائم الإفطار من غير عذر ،ولم يفرق النبي على الصائم تطوعا أو من فرض» (٦).



<sup>(</sup>١) انظر: مرقاة المفاتيح (٤/٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) الحيس: هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢٧/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم كتاب الصوم، باب فطر الصائم المتطوع، رقم الحديث (٢٦٨٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: الكافي(١/٢٥٤).

<sup>(</sup>٥) أحكام القرآن (٢٩٧/١).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق.

## المسألة الثانية: حكم فطر الصائم إذا سافر أثناء النهار .

اختلف العلماء في حكم فطر الصائم إذا سافر أثناء النهار على قولين:

القول الأول: يحرم الفطر على الصائم إذا سافر أثناء النهار، وهو قول الجمهور من الحنفية (۱)، والمالكية (۲)، الشافعية (۳)، ورواية في مذهب الإمام أحمد (٤).

القول الثاني: إباحة الفطر للصائم إذا سافر أثناء النهار، وهو قول بعض الشافعية (٥)، ورواية في مذهب الإمام أحمد (٦).

### أدلة الحظر:

استدلوا بقوله تعالى: ﴿ فَمَن شَمِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمُهُ ﴾ (٧). وجه الدلالة من الآية:

(۱) انظر: المبسوط (7/7)، بدائع الصنائع (7/9)، حاشية ابن عابدين (7/73).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة (٢٧٢/١)، الذحيرة (٢٣/١٥)، التاج والأكليل (٣٧٨/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: نماية المطلب (٢/٥٠)، المجموع (٢٦٠/٦)، تحفة المحتاج (٣٠/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: الكافي (١/٥٥١)، المغني (١١٧/٣)، الإنصاف (٢٨٩/٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: المجموع (٦/٠٢٦).

<sup>(</sup>٦) انظر: الكافي (١/٥٥١)، المغني (١١٧/٣)،الإنصاف (٢٨٩/٣).

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة: ١٣٥.

<sup>(</sup>٨) انظر: عمدة القاري (١١/٤٣).

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٣/٥٠)، وابن ابي حاتم في تفسيره (٢/١٣)، وابن ابي شيبة في مصنفه (٢ ٢/٢)، رقم (٩٠٠١)، وقال ابن ابي حاتم عقبه: «وروي عن عائشة، وابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن جبير، وعبيدة، وابن الحنفية، وخيثمة، وسويد بن غفلة، وعلي بن الحسين، وإبراهيم النخعي، ومجاهد، والشعبي،

وجه الدلالة: أن علي الله استدل بالآية على لزوم الصوم على من سافر في نهار رمضان.

### أدلة الإباحة:

١- استدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ مَن يضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةً مِّنْ أَتِكَامٍ أُخَرَّ ﴾ (١).
 وجه الدلالة:

أن الآية أطلقت الرخصة للمسافر أن يفطر ولم تقيده بالسفر في الليل أو النهار، فتبقى على عمومها .

حدیث أبی بصرة الغفاری هر<sup>(۱)</sup>: أنه رکب فی سفینة من الفسطاط فی شهر رمضان فدفع، ثم قرب غداه فلم یجاوز البیوت حتی دعا بالسفر. ثم قال: اقترب قیل: ألست تری البیوت؟ قال: أترغب عن سنة رسول الله هم فأكل<sup>(۳)</sup>.

وجه الدلالة:

فعل الصحابي وقوله أنه سنة ، يدل على إباحة الفطر لمن سافر أثناء النهار (٤).

## الترجيح:

تعارض النص الحاظر مع النص المبيح؛ فنقدم النص الحاظر، وممن قدم هذا ابن قدامة فقال في فطر المسافر أثناء النهار: «لا يباح؛ لأنها عبادة لا تختلف بالسفر والحضر، فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة».(٥).



وأبي مجلز، والسدي نحو ذلك».

(١) سورة البقرة: ١٨٥.

(٢) هو: حُميل بن بصرة بن وقاص بن حاجب بن غفار ، أبو بصرة الغفارى، صحابي سكن مصر، وروى له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم وأبو داود والنسائي.

انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (٣٤٦/٧)، الإصابة (٣٧/٧).

- (٣) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصيام، باب متى يفطر المسافر إذا خرج ،رقم الحديث(٢٤١٢)، وصححه الألباني في الإرواء (٦٣/٤).
  - (٤) انظر: المغنى (١١٧/٣).
  - (٥) انظر: الكافي (٤٣٥/١)، المغني (١١٧/٣).

## المسألة الثالثة: حكم إفراد يوم السبت بالصيام.

اختلف العلماء على قولين في حكم إفراد يوم السبت بالصيام:

القول الأول: كراهة صوم يوم السبت مفرداً في غير الفريضة، وهو مذهب الحنفية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣) ، والكراهة من بعضهم للتحريم (٤) ، ورجحه الألباني (٥).

القول الثاني: إباحة صوم يوم السبت مفرداً في غير الفريضة، وهو قول الإمام مالك (٢٠)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٧٠).

### أدلة الحظر:

حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء (^) هِ الله الله الله هذا: قال رسول الله هذا: (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم)) (٩).

(١) انظر: تحفة الفقهاء (٣٤٣/١)، بدائع الصنائع (٧٩/٢).

(٢) انظر: المجموع (٣/٩٣٤)، نهاية المحتاج (٣/٩/٣).

(٣) انظر: المغنى (١٧١/٣)، شرح منتهى الإرادات (١٧١/١).

(٤) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي (٨٠/٢)،بداية المجتهد(٧٣/٢)،حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (٤٠/٧)،الشرح الممتع(٢٦/٦).

(٥) انظر: تمام المنة (ص ٤٠٧).

(٦) نقل ذلك عنه ابن الجوزي انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف (١٠٤/٢).

(٧) انظر: الفتاوى الكبرى (٢/٤).

(٨) هي: الصماء بنت بسر المازنية ، يقال اسمها بمية و يقال بميمة.

انظر ترجمتها في: الاستيعاب (١٨٧٤/٤)، الإصابة (٢١٧/٨).

(٩)أخرجه أبو داود، كتاب الصوم، باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم، (٢٠٥/٢)، حديث (٢٤٢١)، والنسائي في الكبرى والترمذي، كتاب الصوم: باب ما جاء في صوم يوم السبت، (٣/ ١٢٠)، حديث (٧٤٤)، والنسائي في الكبرى (٢٤٣٠)، وابن ماجه، كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام يوم السبت، (١/ ٥٥٠) حديث (١٧٢٦)، من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء به.وقال الترمذي: «حديث حسن».

قال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي.

وقد أُعل هذا الحديث بالاضطراب، فقد اختلف في إسناده على وجوه: فقيل: عن عبد الله بن بسر عن أخته، وقيل:

وجه الدلالة : نهي النبي عن صوم يوم السبت إلا في الفريضة ، والنهي يقتضي التحريم كما هو معلوم من أصول الفقه .

### أدلة الإباحة:

وجه الدلالة : صوم النبي الله ليوم السبت وتعليله أنه قصد مخالفة اليهود ، دليل على إباحة صيامه في غير الفريضة .

## الترجيح:

تعارض الحاظر والمبيح في أحاديث صيام يوم السبت مفرداً في غير الفريضة، فنقدم

عن عبد الله بن بسر، وليس فيه عن أخته الصماء، وقيل: عنه عن أبيه بسر، وقيل: عنه عن الصماء عن عائشة. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢٢٩/٢): «هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يُوهن راويه ويُنبئ بقلة ضبطه إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه، وليس الأمر هنا كذا بل اختلف فيه أيضا على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضا».

وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار (٨١/٢): «ولقد أنكر الزهري حديث الصماء في كراهة صوم يوم السبت، ولم يعدًه من حديث أهل العلم بعد معرفته به»، ثم ساق بإسناده عن الليث بن سعد قال: «سئل الزهري عن صوم يعد السبت فقال: لا بأس به، فقيل له: فقد روي عن النبي في كراهته، فقال: ذاك حديث حمصي، فلم يَعُدَّه الزهري حديثاً يقال به، وضعفه».

وقال ابن مفلح في الفروع (١٢٣/٣): «قال الأثرم: قال أبو عبدالله: قد جاء فيه حديث الصماء وكان يحيى بن سعيد يتقيه، وأبى أن يحدثني به، قال الأثرم: وحجة أبي عبدالله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبدالله بن بسر».

(۱) هي: هند بنت أبي أمية : حذيفة، ويقال سهيل بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، أم سلمة القرشية المخزومية ، أم المؤمنين، تزوجها النبي الله في السنة الرابعة من الهجرة، كانت من أكمل النساء عقلا وخلقا، عمرت طويلا، وكانت وفاتها بالمدينة سنة (۲۲هـ).

انظر ترجمتها في: الاستيعاب (١٩٢٠/٤)، سير أعلام النبلاء (٢٠١/٢).

(٢) أخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب الصيام: باب صيام يوم الأحد (٢/٢١) حديث (٢٧٧٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣٦١٦)، ابن حبان كما في الإحسان رقم (٣٦١٦)، والحاكم (٣٦٢١)، وصححه ابن حبان والحاكم، وجود إسناده ابن مفلح في الفروع (٣/ ١٢٣).

الحاظر على المبيح، وممن ذكر هذه القاعدة الشيخ الألباني حيث قال: «أن هناك مجالا آخر للتوفيق والجمع بينه وبين تلك الأحاديث إذا ما أردنا أن نلتزم القواعد العلمية المنصوص عليها في كتب الأصول، ومنها: أولاً: قولهم: إذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحاظر على المبيح.....فالجمع بينها وبين الحديث يقتضي تقديم الحديث على هذا النوع؛ لأنه حاظر وهي مبيحة. وكذلك قوله الحميد المبيح أيضا فيقدم الحديث عليه، (٢) وما في معناه مبيح أيضا فيقدم الحديث عليه، (٢).



(١) هي: جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار الخزاعية المصطلقية أم المؤمنين، من بنى المصطلق، تزوجها النبي الله يوم غزوة المريسيع في السنة الخامسة، وكانت حلوة ملاحة كما قالت عائشة وشيخًا، توفيت سنة خمسين، وقيل: ست

انظر ترجمتها في: سير أعلام النبلاء (٢٦١/٢)، الإصابة (١٨٢/١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، (٢/٣)، حديث (١٩٨٦).

<sup>(</sup>٣) تمام المنة (ص ٤٠٧).



# المطلب الرابع أثر تقديم الحاظر على المبيح في الحج

وفيه مسألة واحدة:

حكم عقد النكاح للمحرم.

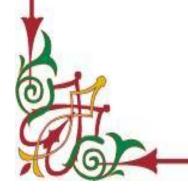



## المسألة الأولى: حكم عقد النكاح للمحرم.

اختلف أهل العلم في حكم عقد النكاح للمحرم على قولين، والسبب في ذلك التعارض الحاصل بين الأدلة الحاظرة والمبيحة (١):

القول الأول: حرمة عقد النكاح للمحرم، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) والظاهرية (٥).

القول الثانى: إباحة عقد النكاح للمحرم، وهو مذهب الحنفية (٦).

#### أدلة الحظر:

۱- حدیث عثمان بن عفان شهد:أن رسول الله شه قال: «لا ینکح المحرم ولا ینکح ولا ینکح ولا ینکح ولا ینکح ولا ینکح ولا

وجه الدلالة: النهي عن نكاح المحرم، وموجب النهي التحريم (^).

٢- حديث أنس بن مالك ﷺ: أن النبي ﷺ قال: «لا يتزوج المحرم ولا يزوج» (٩).
 وجه الدلالة : النهى عن تزوج المحرم وعن تزويجه ، والنهى يقتضى التحريم .

٣- حديث ميمونة عشينها: «أن رسول الله على تزوجها حلالا وبني بما حلالا)، (١٠٠).

(١) انظر: بداية المجتهد (٣٣١/١).

(٢) انظر: الاستذكار (١١٨/٤)، بداية المجتهد (٢/٩٦)، الذخيرة (٣٠١/٣).

(٣) انظر: الأم (١٣١/٢)، الحاوي الكبير (١٣٢٤)، المجموع (١١٣/١).

(٤) انظر: شرح عمدة الفقه (7/0 / 7)، شرح الزركشي (7/0 / 7)، الشرح الممتع (1/0 / 7).

(٥) انظر: المحلى (٥/٢١١).

(٦) انظر: المبسوط(١٩١/٤)، بدائع الصنائع (٢٦٨/٢)، البناية شرح الهداية (٥/٧٤).

(٧) سبق تخریجه ص (٥٦).

(٨) انظر: سبل السلام (١/١٦).

(٩) أخرجه الدارقطني، كتاب النكاح: باب المهر، (٢٦١/٣) حديث (٦١)، من طريق محمد بن إبراهيم الطاحي عن عن أبان عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: لا يتزوج المحرم ولا يزوج. قال أبو الطيب آبادي: في التعليق المغني (٢٦١/٣): محمد بن دينار الطاحي بمهملة قال النسائي وأبو زرعة: لا بأس به واختلف كلام ابن معين فيه.

(١٠) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم، (٨٧٤/٢)، رقم (١٤١١).

وجه الدلالة :إخبار ميمونة عِيْفُ أن رسول الله عَلَى تزوجها حلالاً ، وهي أعلم بقضيتها ممن حدث أنه تزوجها وهو محرم؛ لتعلق القضية بها (١).

٤- حديث أبي رافع ﷺ: «تزوج ميمونة حلالا وبني بما حلالا وكنت الرسول بينهما» (").

وجه الدلالة: يقال في حديث أبي رافع مثل ماقيل في حديث ميمونة ،بأن أبا رافع أعلم بالقضية من ابن عباس؛ لأنه كان الرسول بين رسول الله على وميمونة (٤).

### أدلة الإباحة:

حدیث ابن عباس هیسند: أن النبي شین: ((تزوج میمونة وهو محرم))، وفی روایة: ((تزوج میمونة بنت الحارث وهما محرمان)) .

وجه الدلالة: إحبار ابن عباس عن حال النبي على حال زواجه من ميمونة وأنه تزوجها وهو محرم ،دليل على جواز نكاح المحرم.

## الترجيح:

تعارض النصان الحاظر والمبيح؛ فيقدم النص الحاظر، وممن رجّع هذا شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: «أن حديث عثمان حاظر وحديث ابن عباس مبيح، والأخذ بالحاظر أحوط من الأخذ بالمبيح» (٦).

وكذلك رجح الزركشي تقديم الحاظر على المبيح في مسألة عقد النكاح للمحرم فقال: ﴿إِنَّهُ

(٢) هو: أبو رافع القبطى، مولى النبي ، يقال اسمه إبراهيم، ويقال أسلم، ويقال ثابت، ويقال هرمز، من الصحابة، الصحابة، توفي في أول خلافة على ، روى له الجماعة.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح النووي على مسلم (٩/٩).

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٦/٢)، الإصابة (١٢٨/١١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الحج، باب ما جاء في كراهة تزويج المحرم، (٤٨٥/٢) رقم (٨٤١)، وأحمد في مسنده برقم (٢٧١٩٧) وحسنه الترمذي.

<sup>(</sup>٤) انظر: المسالك في شرح موطأ مالك (٤/٣٤٨).

<sup>(</sup>٥) سبق تخریجه ص (٥٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح عمدة الفقه (٢٠٥/٣).

متى تعارض دليلا الحظر والإباحة كان دليل الحظر مقدماً (١).

## المبحث الثاني أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في البيوع

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: في بعض صور البيع.

المطلب الثاني: في الجعالة.

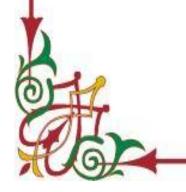

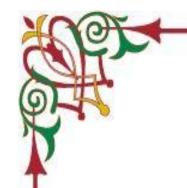



## المطلب الأول في بعض صور البيع

## وفيه أربعة مسائل:

المسألة الأولى: حكم ربا الفضل.

المسألة الثانية: حكم بيع العربون.

المسألة الثالثة: حكم بيع العبد المدبر.

المسألة الرابعة: حكم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

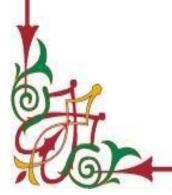



## المسألة الأولى: حرمة ربا الفضل(1).

أجمع العلماء على تحريم ربا النسيئة(٢)، واختلفوا في حكم ربا الفضل على قولين:

القول الأول: حرمة ربا الفضل وهذا مذهب الجمهور من الحنفية (٢) والمالكية (٤) والشافعية (٥) والحنابلة (٢).

القول الثاني: إباحة ربا الفضل، وهذا مذهب ابن عباس ميسنس (٧).

### أدلة الحظر:

۱ – حدیث عثمان بن عفّان ﷺ: أنّ رسول اللّه ﷺ قال: «لا تبیعوا الدّینار بالدّینارین ولا الدّرهم بالدّرهمین» (۸).

وجه الدلالة : الحديث نص على تحريم ربا الفضل .

٢- حديث عبادة بن الصّامت على قال: قال رسول الله على: «الذهب بالذهب، والفضّة بالفضّة، والبرّ بالبرّ، والشّعير بالشّعير، والتّمر بالتّمر، والملح بالملح، مثلاً بمثلٍ، سواءً بسواء، يدًا بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدٍ».

وجه الدلالة: قوله : مثلاً بمثل ، سواء بسواء ، دليل على تحريم ربا الفضل (١٠).

<sup>(</sup>١) ربا الفضل: هو زيادة عين مال شرطت في عقد البيع على المعيار الشرعي. انظر: بدائع الصنائع (١٨٣/٥).

<sup>(</sup>٢) ربا النسيئة:هو فضل الحلول على الأجل، وفضل العين على الدين.انظر: بدائع الصنائع (١٨٣/٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: المبسوط (١١٢/١٢)، بدائع الصنائع (١٨٥/٥)، الهداية (٦١/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: الرسالة للقيرواني (١٠٢/١)،بداية الجحتهد (١٤٨/٣)،مختصر خليل (١٤٧/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: الأم (٣/١٥)، المجموع (١٠/٠٥)، أسنى المطالب (٢/٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: المغني (٤/٤)،الشرح الكبير (٢٣/٤)، شرح الزركشي (٤٠٨/٣).

<sup>(</sup>٧) انظر: بداية المحتهد (٢١١/٣)، المحموع (١٠/٠٥)، المغنى (٤/٤).

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب الربا، رقم الحديث (١٥٨٥).

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، رقم الحديث (٢٦١).

<sup>(</sup>١٠) انظر: سبل السلام (١/١٥).

### أدلة الإباحة:

حديث أسامة بن زيد على النّبي النّبي الله النّبي الله الرّبا في النّسيئة (١٠).

وجه الدلالة: أن رسول الله الله الله الله الله الله النسيئة .

ونوقش هذا الاستدلال ،بأن كلام النبي في إنما ورد جواباً على سؤال ،فنقل الرواي الجواب ولم ينقل السؤال، ونوقش أيضاً بأن حصر النبي في الربا في النسيئة أنه محمول على الجنس الواحد يجوز التماثل فيه نقدا ولا يجوز نسيئة (٣).

## الترجيح:

تعارض النصان الحاظر والمبيح، وعند تعارضهما يقدم النص الحاظر على المبيح، وممن نص على ذلك تقي الدين السبكي فقال: «ومن المرجحات أيضاً أن حديث البراء وزيد مبيح وأحاديث عبادة وأصحابه محرمة... وإن حصل التعارض في التحريم والإباحة من غير اعتضاد بأصل فالمحرم راجح على المبيح».



<sup>(</sup>۱) هو: أسامة بن زيد بن حارثة، ولد بمكة، ونشأ على الإسلام، وكان رسول الله على يجبه حبا جما، أمّره رسول الله، الله، قبل أن يبلغ العشرين من عمره، فكان مظفرا موفقا. ولما توفي رسول الله رحل أسامة إلى وادي القرى فسكنه، ثم انتقل إلى دمشق في أيام معاوية، فسكن، المزة، وعاد بعد إلى المدينة فأقام إلى أن مات بالجرف، في آخر خلافة معاوية سنة (٥٤ه).

انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (٢/٤)، الإصابة (٢٩/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل، رقم الحديث (١٥٩٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: الحاوي الكبير (٧٧/٥).

<sup>(</sup>٤) المجموع شرح المهذب (١٠/٨٥).

## المسألة الثانية: حكم بيع العربون<sup>(١)</sup>.

اختلف العلماء في بيع العربون على قولين:

القول الأول: حرمة بيع العربون، وهذا مذهب الجمهور من المالكية<sup>(۲)</sup> والشافعية<sup>(۳)</sup> ورواية في مذهب الإمام أحمد<sup>(٤)</sup>.

القول الثاني: إباحة بيع العربون، وهذا رواية في مذهب الإمام أحمد (٥).

### أدلة الحظر:

١- استدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ ﴾ (٢).
 وجه الدلالة: أن بيع العربون من أكل الأموال بالباطل، فلا يجوز التبايع به (٧).

(۱) بيع العربون:هو أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهما أو غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذ فذلك للبائع.انظر: المغنى (١٧٥/٤).

(٢) انظر: بداية المجتهد (٣/١٨)، مختصر خليل (١/٩١)، التاج والأكليل (٦/٢٣).

(٣) انظر: المجموع (٣/٥/٩)، أسنى المطالب (٣١/٢)، تحفة المحتاج (٣٢١/٤).

(٤) انظر: المغني (٤/٢٧١)،الفروع (١٨٩/٦)،الإنصاف (٤/٣٥٧).

(٥) انظر: الشرح الكبير (٤/٨٥)، الفروع (١٨٩/٦)، الإنصاف (٤/٣٥٧).

(٦) سورة البقرة: ١٨٨.

(٧) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٥٠/٥)، البحر المحيط في التفسير (٤٠٩/٣)، المقدمات الممهدات (٧٢/٢)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٢٠٠/٣).

(۸) أخرجه مالك، كتاب البيوع: باب ما جاء في بيع العربان (۲،۹/۲)، حديث (۱)، عن الثقة عنده، عن عمرو بن شعيبن عن أبيه، عن جده، ومن طريقه أخرجه أبو داود، كتاب البيوع: باب في العربان (۲۸۳/۳)، حديث بن شعيبن عن أبيه، كتاب التحارات، باب بيع العربان (۲۳۸/۲)، حديث (۲۱۹۲)، من حديث عمرو بن شعيب، عن ابيه عن جده،

قال ابن عبد البر في الاستذكار (٩ / / ٩ – ٩): «وقد تكلم الناس في الثقة عند مالك في هذا الموضع وأشبه ما قيل فيه أنه ابن لهيعة لأن هذا الحديث أكثر ما يعرف عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب» اهـ.

وقد أخرجه البيهقي ٣٤٣/٥، من هذا الوجه.

وجه الدلالة :النهي الوارد في الحديث دليل على تحريم هذا النوع من البيع (١).

### أدلة الإباحة:

ا حدیث زید بن أسلم  $(^{(1)})$ : أن النبي  $(^{(1)})$ : سئل عن بیع العربان فأحله  $(^{(7)})$ .

وجه الدلالة :هذا نص على جواز بيع العربون .

ونوقش هذا الاستدلال، بأنه لايعرف عن رسول الله على من وجه يصح إباحة بيع العربان (٤).

حدیث نافع بن الحارث أنه اشتری لعمر دار السجن من صفوان بن أمیة بأربعمائة
 إن رضیها أخذها، وإن كرهها أعطى نافع صفوان بن أمیة أربع مائة<sup>(٥)</sup>.

وجه الدلالة: فعل عمر على دليل على جواز بيع العربان، واحتج الإمام أحمد بفعل عمر (٦).

وأخرجه ابن ماجه، كتاب التجارات: باب بيع الرعبان حديث (٢١٩٣)، من طريق حبيب بن أبي حبيب عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.

قال ابن عبد البر في الاستذكار (٩/١٩): «لكن حبيبا متروك لا يشتغل بحديثه ويقولون: إنه كذاب فيما يحدث به».

(١) انظر: الحاوي الكبير (٥/٣٣٨).

(٢) هو: زيد بن أسلم العدوي العمري، مولاهم، أبو أسامة أو أبو عبد الله، فقيه مفسر، من أهل المدينة. كان مع عمر بن عبد العزيز أيام خلافته. وكان ثقة، كثير الحديث، له حلقة في المسجد النبوين توفي سنة (١٣٦هـ).

انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ (٢٤/١)، تمذيب التهذيب (٣٩٥/٣).

(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كما في التلخيص الحبير (٤٥/٣) من طريق الأسلمي عن زيد بن أسلم، وضعفه الحافظ ابن حجر.

قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤٥/٣): «هذا ضعيف مع الإرسال»، وقال الشوكاني في النيل (١٨٢/٥): «هو مرسل، وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف».

- (٤) انظر: الاستذكار (٦/٤/٦).
  - (٥) سبق تخریجه ص (٨٧).
  - (٦) انظر: المغنى (٤/١٧٥).

ماروي عن ابن سيرين (۱) أن رجلاً اكترى من رجل ظهره (۲) فقال: إن لم أخرج يوم
 كذا وكذا فلك كذا وكذا، فلم يخرج يومئذ وحبسه فقال شريح (۳): من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه (٤).

وجه الدلالة: أن المشتري اشترط على نفسه شرطاً ، وكل من اشترط على نفسه شرطاً، لزمه هذا الشرط عند تحقق المشروط (٥).

## الترجيح:

تعارض النصان الحاظر والمبيح في مسألة بيع العربون، والراجح تقديم الحاظر على المبيح، وممن قدم هذا الشوكاني حيث قال : «والأولى ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن حديث عمرو بن

(۱) هو: محمد بن سيرين البصري، الأنصاري بالولاء، ولد سنة ٣٣ هـ، من التابعين الثقات المحدثين، كان أبوه مولى لأنس بن مالك، ثم كان هو كاتباً لأنس بفارس، كان إمام وقته في علوم الدين بالبصرة، اشتهر بالورع وتأويل الرؤيا، وقال ابن سعد: لم يكن بالبصرة أعلم منه بالقضاء، توفي سنة (١١٠هـ).

انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (١٨١/٤)، سير أعلام النبلاء (٦٠٦/٤).

(٢) اكترى الدار وغيرها: استأجرها انظر: المعجم الأوسط (٧٨٥/٢).

(٣) هو: شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، من أشهر القضاة في صدر الاسلام، أصلة من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن، كان في زمن النبي هؤه لم يسمع منه، ولى القضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية في، واستعفي في أيام الحجاج فأعفاة سنة ٧٧ ه كان ثقة في الحديث، ماموناً في القضاء، له باع في الشعر والادب، مات بالكوفة سنة ٧٨هد.

انظر ترجمته في: شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي (٢٠/١)، وفيات الأعيان لابن حلكان (٢٠٠/١)، سير أعلام النبلاء للذهبي (٢٠٠/٤).

(٤) علقه البخاري في صحيحه ، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار، والشروط التي يتعارفها يتعارفها يتعارفها الناس بينهم (١٩٨/٣)، ووصله ابن حجر في تغليق التعليق (١٥/٣) من طريق سعيد بن منصور، ثنا هشيم عن ابن عون عن ابن سيرين أن رجلا تكارى من رجل إبلا فقال أخرج يوم الأثنين فإن لم أخرج فلك عندي مائتا درهم فخرج يوم الأربعاء فاختصما إلى شريح فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره أجزنا عليه. ولم أقفه عليه في المطبوع من سنن سعيد بن منصور.

(٥) انظر:إعلام الموقعين(٣٠١/٣).

شعيب قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضا؛ ولأنه يتضمن الحظر وهو أرجح من الإباحة كما تقرر في الأصول» $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار (١٨٢/٥).

المسألة الثالثة: حكم بيع العبد المدبر $^{(1)}$ .

اختلف العلماء في حكم بيع العبد المدبر على قولين:

القول الأول: حرمة بيع العبد المدبر، وهو مذهب الحنفية (٢) و المالكية (٣).

القول الثاني: إباحة بيع العبد المدبر، وهو مذهب الشافعية (٤) والحنابلة (٥).

### أدلة الحظر:

١- حديث ابن عمر هيسنه :أن رسول الله على قال: ﴿ لا يباع المدبر ولا يشترى ﴿ ١٠). وجه الدلالة :النهي عن بيع المدبر ، والنهي يفيد التحريم<sup>(٧)</sup>.

٢- حديث جابر الله الله الله الله عن بيع المدبري(^).

وجه الدلالة : يقال في وجه الدلالة هنا ،مثل ماقيل في وجه الدلالة في الحديث السابق<sup>(۹)</sup>.

(١) التدبير:هو عبارة عن العتق الموقع في المملوك بعد موت المالك عن دُبُر منه. انظر: المبسوط (١٧٨/٧).

<sup>(7)</sup> انظر: المبسوط (1/4/7)، بدائع الصنائع (1/4,7)، حاشية ابن عابدين (7/47). (٣) انظر:الاستذكار (٧/٧٤)،المسالك في شرح موطأ مالك (٦/٠١٥)، الذحيرة (١١٩/١١).

<sup>(</sup>٤) انظر: الأم(٧/٧٥٢)، الحاوي الكبير (١٠٥/٦)، المحموع (٩/٤٤٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: المغنى (١٠/ ٣٤٨)، الإنصاف (٤٣٧/٧)، شرح منتهى الإرادت (٤/٢) ٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدارقطني(٥/٢٤٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/٩١٠) من طريق عبيدة بن حسان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: المدبر لا يباع ولا يوهب، وهو حر من الثلث، قالالدراقطني: «لم يسنده غير عبيدة بن حسان، وهو ضعيف، وإنما هو عن ابن عمر موقوفا من قوله»، وقال البيهقي: «هذا الصحيح، عن ابن عمر من قوله موقوفا ، وقد روي مرفوعا بإسناد ضعيف».

<sup>(</sup>٧) انظر: بدائع الصنائع (٤/٢٠/).

<sup>(</sup>٨) ذكره الماوردي في الحاوي (١٠٢/١٨)، والكاساني في بدائع الصنائع (١٢٠/٤)، ولم أقف عليه مسنداً وهو يخالف ما روي عن جابر رهي الله عليه الله

<sup>(</sup>٩) انظر: بدائع الصنائع(٤/٢٠/).

### أدلة الإباحة:

١ - استدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ ﴾ (١).

وجه الدلالة: الآية تقتضي بعمومها، إباحة سائر البيوع إلا مادل الدليل على تحرميه (٢).

٢- واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْتَكُونَ تِجِكَرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمُّ ﴾ (٣).

وجه الدلالة: أن بيع المدبر تجارة عن تراض، فلابأس ببيعه عن تراض (٤).

ونوقش هذا الاستدلال والذي قبله؛ بأنهما مخصوصان بالأحاديث الحاظرة لبيع المدبر (٥).

حدیث جابر بن عبد الله علیه: قال: دبر رجل منا غلاماً له لیس له مال غیره فقال النبی النبی الله الله علیه فاشتراه نعیم بن النجام (۲)(۷).

وجه الدلالة: فعل النبي على وبيعه لغلام الرجل الذي دبره ، أقل أحواله أنه يدل على الجواز.

(١) سورة البقرة: ٢٧٥.

(٦) هو: نعيم بن عبد الله بن أسيد بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي. وإنما سمي النحام؛ لأن النّبِيّ فَيهَا أَن النّبِيّ فَيهَا. والنحمة السعلة. وقيل النحمة النحنحة الممدودة آخرها، فسمي بِذَلِك النحام. كَانَ نعيم النحام قديم الْإِسْلَام، يُقَالُ: إنه أسلم بعد عشرة أنفسٍ قبل إسلام عُمَر بُن الخطاب. وَكَانَ يكتمُ إسلامه، ومنعه قومه لشرفه فيهم من الهجرة، قتل يوم أجنادين في خلافة عمر.

انظر ترجمته في: مشاهير علماء الأمصار (٤٨/١)، الاستيعاب (١٥٠٧/٤).

(٧) أخرجه البخاري، كتاب الخصومات، باب من رد أمر السفيه رقم (٢٤١٥)، ومسلم، كتاب الايمان، باب جواز جواز بيع المدبر رقم (٩٩٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢١٩/٢).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) الذخيرة (١١/٩٢٢).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق.

٤- حديث عائشة ﴿ الله عنه عائشة ﴿ الله عنه عنه الله عنه عنه الأعراب ممن يسيء ملكها، فبيعت ) (١).

وجه الدلالة: فعل عائشة ويشف دليل على الجواز ، لاسيما أنه لايعرف لها مخالف من الصحابة (٢).

## الترجيح:

تعارض النصان الحاظر والمبيح، وعند التعارض يقدم النص الحاظر على النص المبيح، وقد جاء تخريج هذه المسألة صريحاً في كلام القرافي (٢) فقال: ((ولأن خبرنا يفيد الحظر وخبركم يفيد الإباحة والحظر أولي)(١).

ولعل الراجح في هذه المسألة تقديم الإباحة على الحظر ، وذلك لضعف الأحاديث الحاظرة وصحة الأحاديث المبيحة .



(۱) أخرجه الشافعي في مسنده، كتاب العتق: باب في التدبير، (۲/ ۲۷) حديث (۲۲۱) ، ومن طريقه أخرجه البيهقي، كتاب المدبر: باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه (۸/ ۳۱۳) من طريق مالك عن أبي الرجال، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أمه أن عائشة وشف ... فذكره الحديثن وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير (۱۱۱/٤).

(٣) هو أحمد بن إدريس القرافي المالكي، كان إماماً في الفقه والأصول والعلوم العقلية، أخذ كثير العلوم عن سلطان العلماء العز بن عبدالسلام، من مصنفاته: «شرح المحصول» و «القواعد» و «الفروق»، و «الذخيرة في الفقه» وهو من أجل كتب المالكية، توفي سنة ٦٨٤ هـ.

انظر ترجمته في: الوافي بالوفيات (٦/٦٤)، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون ص (٦٢). (٤) الذحيرة (٢٢٩/١١).

<sup>(</sup>٢) انظر:الذخيرة (١١/٩٢١).

## المسألة الرابعة: حكم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

اختلف العلماء في حكم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة على قولين:

القول الأول: حرمة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو مذهب الحنفية (١)، وراية في مذهب الحنابلة (٢).

القول الثاني: إباحة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو مذهب الشافعية (٣) والحنابلة (٤). أدلة الحظ:

وجه الدلالة :النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، يفيد التحريم.

ونوقش هذا الاستدلال؛ بأن حديث سمرة ضعيف فهو من رواية الحسن البصري ولم يثبت سماع الحسن من سمرة (٧).

٢- حديث ابن عباس عيسف :قال: «نهى رسول الله عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» (^^).

(١) انظر: المبسوط (١٢/٢٦)، العناية شرح الهداية (١٢/٧)، شرح فتح القدير (٧٧/٧).

(7) انظر: المغني (1/4))، شرح الزركشي (7/8))، المبدع (1/8)).

(٣) انظر: الحاوي الكبير (٥/٠٠١)، المجموع(٩/٣٠٤).

(٤) انظر: المغني (١١/٤)، شرح الزركشي (٣٠/٣٤)،المبدع (٢١/٤).

(٥) هو: سَمُرة بن جندب بن هلال الفزاري، من الصحابة القادة. نشأ في المدينة. ونزل البصرة، فكان زياد يستخلفه عليها إذا سار إلى الكوفة. مات بالكوفة. وقيل بالبصرة سنة (٢٠هـ).

انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (٣٤/٦)، أسد الغابة (٣٥٤/٢).

(٦) أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، باب في الحيوان بالحيوان نسيئة (٥/٢٤٣)، رقمالحديث(٣٣٥٦)، والترمذي، كتاب البيوع، باب الحيوان بالحيوان، (٥١٨/٢)، رقمالحديث(١٢٨١)، من طريق الحسن، عن سمرة بن جندب شهرة به، قال الترمذي: «حديث سمرة حديث حسن صحيح»، وقال الزيلعي في نصب الراية (٤٨/٤): « قال البيهقي: أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة». وانظر: البدر المنير (٧٤/٤).

(٧) انظر: زاد المعاد (٤٢٧/٣).

(٨) أخرجه الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهيو بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، (١٨/٢)، رقم (١٢٨٢)،

وجه الدلالة : يقال في وجه الدلالة من حديث ابن عباس ، مثل ماقيل في حديث سمرة .

٣- حديث جابر بن عبد الله حيسف :أن النبي الله على قال: «الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نساء، ولا بأس به يدا بيد»(١).

وجه الدلالة: الحديث صريح في جواز التفاضل بشرط التقابض، وتحريم النسأ. ونوقش هذا الدليل؛ بأن حديث جابر ضعيف ،فلا يصح الاحتجاج به (٢).

### أدلة الإباحة:

وجه الدلالة :هذا الحديث صريح في جواز بيع الحيوان بالحيوان نيسيئة .

ونوقش هذا الاستدلال؛ بأن هذا كان لحاجة الجهاد ، ومصلحة تجهيز الجيش أرجح

(١٢٨٢)، وقال: «حديث حسن»، وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٠٥): «رواه الطبراني في الكبير، والأوسط، ورحاله رجال الصحيح».

(۱) أخرجه الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهيو بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، (۲/٥٣٠)، رقم (١٢٣٨)، وقال: «حديث حسن»، وانظر: التنقيح (٢/٤).

(٢) انظر: زاد المعاد(٢/٣).

(٣) القلاص - بكسر القاف - جمع قلص، والقلص جمع قلوص، وهي الناقة الشابة. انظر: النهاية في غريب الحديث (١٠٠/٤).

(٤) أخرجه أبو داود، كتاب البيوع: باب في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان (٢٥٢/٣ -٦٥٣)، حديث (٣٣٥٧)، وأحمد (٢١٣، ٢١٦)، والدارقطني، كتاب البيوع، (٧٠/٣)، حديث (٢٦٣)، والحاكم، (٢٦/٥-٥٧)، والبيهقى (٢٨٧/٥)، كتاب البيوع: باب الحيوان وغيره مما لا ربا فيه من حديث عبد الله بن عمرو به.

وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي.

وقد ضعف ابن القطان هذا الحديث فقال الزيلعي في نصب الراية (٤٧/٤): «قال ابن القطان في كتابه: هذا حديث ضعيف مضطرب الإسناد».

لكن للحديث طريق آخر:أخرجه الدارقطني، رقم (٢٦١)، والبيهقي (٢٨٧/٥-٢٨٨)، كتاب البيوع: باب الحيوان وغيرها مما لا ربا فيه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وهذا الطريق صححه البيهقي.

من مفسدة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (١).

وجه الدلالة: الحديث نص في أنه الشترى بعيراً نسيئة، وقضاه بأفضل منه، وهو لا يفعل المحرم.

## الترجيح:

تعارض النصان الحاظر والمبيح، فيقدم النص الحاظر على النص المبيح، وممن خرج هذه المسألة على القاعدة السندي (٣) فقال: ((النهى مقدم على المبيح)).

وقال الشوكاني :«قد تقرر في الأصول أن دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة».

(١) انظر: زاد المعاد(٢٧/٣).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئًا فرد خير منه ، رقم (١٦٠٠)، قوله: «بكرا»: البكر الفتى من الإبل كالغلام من الآدميين والأنثى بكرة وقلوص وهي الصغيرة كالجارية

«رباعيا»: الرباعي من الإبل ما أتى عليه ست سنين ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته والرباعية بوزن الثمانية السن التي بين الثنية والناب. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٢٧/١).

(٣) هو: محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي: فقيه حنفي عالم بالحديث والتفسير والعربية، أصله من السند ومولده فيها، وتوطن بالمدينة ، له «حاشية على سنن ابن ماجه» و «حاشية على سنن أبي داود» و «حاشية على صحيح البخاري» و «حاشية على مسند الإمام أحمد»، توفي سنة (١١٣٨هـ).

انظر ترجمته في: سلك الدرر (٦٦/٤)، الأعلام (٢٥٣/٦).

- (٤) حاشية السندي (٢/٣٨).
  - (٥) نيل الأوطار (٥/٢٤٣).



# المطلب الثاني أثر تقديم الحاظر على المبيح في الجعالة

وفيه مسألة واحدة:

حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن

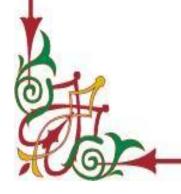



# المسألة الأولى: حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن.

اختلف أهل العلم في حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن على قولين:

القول الأول: حرمة أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهو مذهب الحنفية (١) ،ورواية في مذهب الإمام أحمد (٢).

القول الثاني: جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهو مذهب المالكية (٢٠)، والشافعية (٤٠)، ورواية في مذهب الإمام أحمد (٥٠).

#### أدلة الحظر:

١- حديث عثمان بن أبي العاص على أن أتخذ ما عهد إلي النبي أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا)(٧).

(۱) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع(۱/۲۰۱)، الهداية في شرح بداية المبتدي (۲۳۸/۳)، حاشية ابن عابدين (۱/۲۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني(٢/٦)، مجموع الفتاوي (٣٠/ ٢٠٦-٢٠٧)، شرح منتهى الإرادات (٢٥٨/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: بداية المجتهد(٤/٩)،الذحيرة (٥/١٠)،حاشية الدسوقي (٤/٦١-١٧).

<sup>(</sup>٤) انظر:مغني المحتاج (٢٦١/٣ ع-٤٦٢)، تهاية المحتاج (٢٨٩/٥)، حاشيتا شهاب الدين القليوبي والشيخ عميرة على منهاج الطالبين للنووي(٧٦/٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: المغني(١٤٣/٦)، مجموع الفتاوي (٣٠/ ٢٠١-٢٠١)، شرح منتهي الإرادات (٢٥٨/٢).

<sup>(</sup>٦) هو: عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهمان، من ثقيف، صحابي، من أهل الطائف، استعمله النبي على على الطائف، وسكن البصرة إلى أن توفي سنة (٥١ه). له فتوح وغزوات بالهند وفارس.

انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (٣٧٢/٥)، الإصابة (٥/٥٤).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد (١/٤ ٢)، وأبو داود، كتاب الصلاة: باب أحد الأجر على التأذين، (٣٦٣/١) الحديث (٣١٩٥، والترمذي، كتاب الصلاة: باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا، (٢١٠٤) وابن الحديث (٢٠٩)، والنسائي ، كتاب الأذان: باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا (٢٣/٢)، وابن ماجة، كتاب الأذان: باب السنة في الأذان، (٢٣٦/١) الحديث (١١٩/١)، والحاكم (١١٩/١) من حديث عثمان بن أبي العاص وفيه: «قلت يا رسول الله الجعلني إمام قومي، قال: «أنت إمامهم فاقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا».

وقال الترمذي: «حسن»، وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم».

وجه الدلالة : حرمة أخذ الأجرة على الأذان ،ومثلها سائر القرب كتعليم القرآن لا يجوز أخذ الأجرة عليه (١).

7- حديث عبادة بن الصامت على: أنه قال: «علمت ناساً من أهل الصفة القرآن والكتابة، فأهدى إلى رجل منهم قوساً، قلت: قوساً وليست بمال، أتقلدها في سبيل الله. فذكرت ذلك للنبي على، فقال: إن سرك أن يقلدك الله قوساً من نار فأقبلها» (۱). وجه الدلالة: جعل رسول الله على عبادة على تعلميه القرآن ناراً، دليل على حرمة أخذ الأجرة على تعليم القرآن ").

٣- روي عن أبي بن كعب<sup>(۱)</sup> أنه علم رجلاً سورة من القرآن، فأهدى إليه خميصة أو ثوباً، فذكر ذلك للنبي فقال: «لو أنك لبستها أو أخذتما ألبسك الله مكانما ثوباً من نار» (٥).

وجه الدلالة: الوعيد الشديد على أخذ الأجرة على تعليم القرآن، دليل على حرمة ذلك<sup>(۱)</sup>.

(١) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣٨/٣).

(۲) أخرجه أحمد (٥/ ٣١٥)، وأبو داود كتاب الإجارة، باب في كسب العلم (7/ ١٦٤) حديث (7/ 7/)، وابن ماجة، كتاب التجازات: باب الأجر على تعليم القرآن (7/ 9/ 7/ 7/ 7/ حديث (7/ 9/ وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي فقال: «فيه مغيرة بن زياد وهو صالح الحديث وتركه ابن حبان». وانظر: التلخيص الحبير (1//).

(٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن(١/٣٣٥).

(٤) هو: أبي بن كعب بن قيس بن عبيد، من بني النجار، من الخزرج، أبو المنذر، كان قبل الإسلام حبرا من أحبار اليهود، مطلعا على الكتب القديمة، يكتب ويقرأ ، ولما أسلم كان من كتاب الوحي. وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول المحكوكان يفتي على عهده، توفي سنة (٢١هـ).

انظر ترجمته في: الاستيعاب (٦٥/١)، تحذيب الكمال (٢٦٢/٢).

(٥) أخرجه ابن ماجة، كتاب التجارات، باب الأجر على تعليم القرآن، (٢/ ٨٣٠) حديث (٢١٥٨) والبيهقي كتاب الإجارة، باب: من كره أخذ الأجرة عليه، (٦/ ١٢٥- ١٢٦).

قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ١٦٥): «هذا إسناد مضطرب؛ قاله الذهبي في ترجمة عبد الرحمن بن سلم، وقال العلائي في المراسل، عطية بن قيس عن أبي بن كعب مرسل».

(٦) انظر: عمدة القاري(١٢/٩٦).

3- روي عن أبي إدريس الخولاني (١) قال: «كان عند أبي بن كعب ناس يقرئهم من أهل اليمن، فأعطاه أحدهم قوساً يتسلحها في سبيل الله تعالي، فقال له رسول الله أخب أن تأتي بما في عنقك يوم القيامة ناراً ?)، (٢).

وجه الدلالة :الوعيد الشديد لمن أخذ شيئاً على تعليمه القرآن، دليل على حرمة أخذ الأجرة على تعليم القرآن (٣).

٥- روي عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري<sup>(۱)</sup> قال: سمعت رسول الله على يقول: «اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به»<sup>(۱)</sup>. وجه الدلالة :النهي عن الأكل بالقرآن ،دليل على حرمة أخذ الأجرة على تعليمه<sup>(۱)</sup>.

### أدلة الإباحة:

١- حديث سهل بن سعد على الله الله عند النبي الله عند المرأة تعرض

(۱) هو: عائذ الله بن عبد الله بن عمرو، ويقال عيذ الله، أبو إدريس الخولاني، العوذي، ويقال العيذي، من كبار التابعين، ولد عام الفتح، وكان أحد علماء الشام، روى له الجماعة، توفي سنة (۸۰هـ).

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٢٧٢/٤)، تحذيب التهذيب (٨٠/٥).

(٢) أخرجه ابن حزم في المحلى (٢٣/٩)، والذهبي في الميزان (٢٦١/٢) من طريق عبد الله بن روح المدائني الصدوق: حدثنا شبابة، حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر، حدثنا بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني ... فذكره. قال الذهبي عقبه: «هذا مرسل جيد الإسناد غريب».

(T) انظر: حاشیة السندي علی سنن ابن ماجه(X/X).

(٤) هو: عبد الرحمن بن شبل بن عمرو بن زيد الأنصارى الأوسى ، المدنى أحد نقباء الأنصار وفقهائهم، نزل الشام، الشام، روى له البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود والنسائي وابن ماجه، توفي بالشام أيام معاوية .

انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (٢٧٦/٤)، الإصابة (٢٦٦/٤).

(٥) أخرجه أحمد في مسنده (٤٤٤/٣)، والطبراني في المعجم الأوسط رقم (٢٥٩٥) من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي راشد الحبراني، قال: قال عبد الرحمن بن شبل: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ... فذكره.

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (١٠١/٩): «سنده قوي»، وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ١٦٨): «رواه أحمد، والبزار بنحوه، ورجال أحمد ثقات».

(٦) انظر: مطالب أولى النهي (٦٣٨/٣).

(٧) هو: سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصارى الخزرجى الساعدى ، أبو العباس ، ويقال أبو يحيى ، المدنى، من بني ساعدة: صحابي، من مشاهيرهم، من أهل المدينة. عاش نحو مئة سنة، توفي سنة (٩١هه). انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (٢٦١/٥)، سير أعلام النبلاء (٢٦١/٥).

نفسها عليه فخفض فيها النظر ورفعه فلم يردها فقال رجل من أصحابه زوجنيها يا رسول الله قال: «ولا خاتما من شيء» قال: ما عندي من شيء قال: «ولا خاتما من حديد»، قال ولا خاتم من حديد ولكن أشق بردتي هذه لاعطيها النصف وآخذ النصف قال: «هل معك من القرآن شيء» قال: نعم، قال: «اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن».

وجه الدلالة : جعل تعليم المرأة القرآن مهراً ، دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن (٢).

7- روي عن ابن عباس عيسف قال: أن نفراً من أصحاب النبي الله مروا بماء، فيهم لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راق، إن في الماء رجلا لديغاً أوسليماً، فانطلق رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراً، حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجراً، فقال رسول الله الله الله المدينة، فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجراً، فقال رسول الله المناء الله المناء الله المناء عليه أجراً كتاب الله المناء الله الله المناء الله الله المناء الله المناء الله الله الله المناء الله الله المناء الله الله المناء الله المناء الله المناء الله الله الله المناء الله الله المناء الله المناء الله المناء الله المناء الله المناء الله الله الله المناء الله المناء الله المناء الله المناء الله المناء الله الله المناء المناء الله المناء المناء المناء المناء المناء الله المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء المناء الله المناء المناء المناء المناء المناء المناء الله المناء المناء المناء المناء المناء الله المناء المنا

وجه الدلالة: أن هذا الحديث نص في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن (٤).

### الترجيح:

تعارض النصان الحاظر والمبيح، فيقدم النص الحاظر على المبيح، وممن قدم هذا العيني فقال: «وإذا تعارض نصان أحدهما مبيح والآخر محرم يدل على النسخ» (٥).



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، برقم (١٢١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: معالم السنن (٢١١/٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ، كتاب الطب، باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب (١٠ / ١٩٨ – ١٩٩)، رقم ٧٣٧٥).

<sup>(</sup>٤) انظر:اللباب في علوم الكتاب(١٩/٢).

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري (٢٦/١٢).

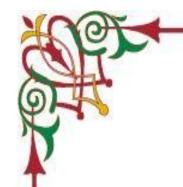

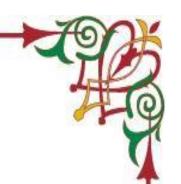

# المبحث الثالث أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في النكاح

وفيه أربعةمسائل:

المسألة الأولى: حكم نكاح من كان أحد أبويها وثني والآخر كتابياً.

المسألة الثانية: حكم نكاح المتعة.

المسألة الثالثة: حكم النكاح بلاولي.

المسألة الرابعة: حكم الجمع بين الأختين في الوطء في ملك اليمين.





# المسألة الأولى: حكم نكاح من كان أحد أبويها وثنى والآخر كتابياً.

اختلف العلماء في حكم نكاح من كان أبوها وثني وأمها كتابية على قولين:

القول الأول: حرمة نكاح من كان أبوها وثني وأمها كتابية، وهو مذهب الشافعية (١)، ورواية في مذهب الحنابلة (٢).

القول الثاني: إباحة نكاح من كان أبوها وثني وأمها كتابية، وهو مذهب الحنفية (٢)، ورواية في مذهب الحنابلة (٤).

### أدلة الحظر:

1- استدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكُتِ حَتَىٰ يُؤُمِنَ ﴾ (٥)
وجه الدلالة :عموم النهي عن نكاح المشركات، وهذا الولد ينطلق عليه اسم المشرك (٦).

## أدلة الإباحة:

١- استدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَٱلْخُصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ (٧).
 وجه الدلالة :أن هذه يصدق عليها أنها من أهل الكتاب،إذا كان أحد أبويها كتابياً
 ، تغليباً لجانب الكتابي على جانب الوثنى (٨).

٢- ما روي عن النبي الله قال: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج الإبل من بميمة جمعاء هل تحس فيها من

<sup>(</sup>١) انظر: الحاوي الكبير (٩/٤/٩)، معنى المحتاج (٣/٤/٤)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣٥٣/٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: مختصر الخرقي (۱۰۲/۱)، المغني (۳/۷)،شرح الزركشي (۱۸۲/٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: بدائع الصنائع (٢٧١/٢)، اللباب في شرح الكتاب (٢٩/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: مختصر الخرقي (٢/١)، المغني (١٣٢/٧)، شرح الزركشي (١٨٢/٥).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: ٢٢١.

<sup>(</sup>٦) انظر: الحاوي الكبير (٩/٤/٩).

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة: ٥.

<sup>(</sup>٨) انظر: بدائع الصنائع (٢٧١/٢).

جدعا<sub>ء))</sub>(۱).

وجه الدلالة :أن هذا الولد لم يزل على الفطرة ،ولم ينقله عنها كون أحد أبويه يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً (٢).

## الترجيح:

تعارض النصان الحاظر والمبيح، فنقدم النص الحاظر على النص المبيح، وممن خرج هذه المسألة على القاعدة الماوردي<sup>(۲)</sup> فقال: «لأنه قد اجتمع في هذا الولد موجب حظر وإباحة فوجب أن يغلب حكم الحظر على حكم الإباحة».



(۱) أخرجه البخاري، كتاب كتابالجنائزن باب إذا اسلم الصبي فمات، رقم (۱۳۵۸)، ومسلم، كتاب القدر، باب معنى قوله كل مولود يولد على الفطرة رقم (٢٦٥٨). قوله: «يهودانه أو ينصرانه أو يمحسانه»: يجعلانه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا حسب ملتهما بترغيبهما له في ذلك أو بتبعيته لهما. «تنتج الإبل» تلد الدابة العجماء. «بحيمة جمعاء» تامة الأعضاء مستوية الخلق.

انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٢٠٨/١٦).

(٢) انظر: الحاوي الكبير (٩/٤/٣).

(٣) هو: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي المعروف بالماوردي، ولد بالبصرة سنة ٣٤٦ه ،إمام حليل القدر، رفيع الشأن، فقيه أصولي ثقة ثبت مفسر أديب سياسي، عالم الشافعية في زمانه، صنف تصانيف كثيرة ومنها: «الحاوي الكبير» و «الإقناع في الفقه»، و «أدب الدين والدنيا»، و «أدب القاضي»، و «دلائل النبوة»، وغير ذلك، والماوردي نسبة إلى بيع ماء الورد، توفي سنة (٥٠٠ه).

انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (١٠٢/١٢)، شذرات الذهب (٢٨٥/٣)، معجم المؤلفين (٩٩/٢).

(٤) الحاوي الكبير (٩/٥٠٩).

# المسألة الثانية: حكم نكاح المتعة(١).

اختلف أهل العلم في حكم نكاح المتعة على قولين:

القول الأول: حرمة نكاح المتعة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (٢)، والمالكية (٢)، والشافعية (٤)، والصحيح من مذهب الحنابلة (٥).

القول الثاني: إباحة نكاح المتعة، وهو مذهب ابن عباس هيسنه (٦)، واختيار بعض الحنابلة (٧).

### أدلة الحظر:

وجه الدلالة: هذا نص في حرمة المتعة؛ فإن النهي يفيد التحريم (٩).

(١) أصل المتعة في اللغة: الانتفاع، يقال: تمتعت بكذا، واستمتعت بمعنى، والاسم المتعة، ومنه متعة النكاح، ومتعة الطلاق، ومتعة الحج، لأنه انتفاع. انظر: النهاية في غريب الحديث (٢٥٧/١).

نكاح المتعة هو أن يقول للمرأة: أتمتع بك كذا من المدة بكذا من البدل. انظر: الأم (٥/٥٨)، المبسوط (١٥٢/٥)، الرسالة للقيرواني (١/٠٩).

(٢) انظر: المبسوط (٥/٥١)، بدائع الصنائع (٢٧٢/٢)، العناية شرح الهداية (٢٨/٣).

(٣) انظر: الرسالة للقيرواني (١/٠١)، بداية المجتهد (٨٠/٣)، الفواكه الدواني (١١/٢).

(٤) انظر: الأم (٥/٥٨)، الحاوي الكبير (٣٢٨/٩)، المجموع (٢١٩/١٦).

(٥) انظر: المغني (١٧٨/٧)، المحرر (٢٣/٢)، الإنصاف (١٦٣/٨).

(٦) انظر: المبسوط (٥//٥)، بداية المحتهد (٨٠/٣)، المغنى (١٧٨/٧).

(٧) انظر: المغنى (١٧٨/٧)، المحرر (٢٣/٢)، الإنصاف (١٦٣/٨).

(A) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، برقم (٢١٦)، ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، برقم (١٤٠٧)

(٩) انظر: شرح الزركشي (٥/٥).

وجه الدلالة: النص على تحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة، والنهي يفيد التحريم (٤). التحريم (٤).

٣- حديث أبي هريرة هي قال: قال رسول الله هي: ((حرم - أو هدم - المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث).

وجه الدلالة :هذا الحديث فيه النص على تحريم نكاح المتعة ، وأنه يهدم النكاح والطلاق والعدة والميراث ،فلا يعتد بزواج المتعة ،ولا يعتبر زواجاً شرعياً.

### أدلة الإباحة:

١ - استدلوا بقوله تعالى: ﴿ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُرَ كَ فَرِيضَةً ﴾ (٦).

(۱) هو: الربيع بن سبرة بن معبد ، ويقال : ابن عوسجة ، الجهنالمدنى، من الطبعة الوسطى من التابعين، روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وثقه الذهبي وابن حجر.

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٨٢/٩)، تعذيب التهذيب (٢٤٤/٣).

(٢) هو: سبرة بن معبد و يقال سبرة بن عوسجة ويقال سبرة بن معبد بن عوسجة الجهني أبو ثرية و يقال أبو ثلجة ويقال أبو البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.

انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (٢٥٩/٤)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (١٤١٧/٣).

(٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، برقم (١٤٠٦).

(٤) انظر: اختلاف الحديث(١٤٥/٨).

(٥) أخرجه أبو يعلى في مسنده (٣/١١)، رقم (٦٦٢٥)، وابن حبان كما في الإحسان (٩/٥٥)، رقم (٥١٤)، وابن حبان كما في الإحسان (٩/٥٥)، رقم (٤١٤)، والدارقطني، كتاب النكاح، باب المهر (٣/٩٥)، رقم (٥٤)، والبيهقي، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة (٢٠٧/٧) من طريق مؤمل بن إسماعيل ، نا عكرمة بن عمار ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي هي، ... فذكره.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٦٧/٤): «رواه أبو يعلى وفيه مؤمل بن إسماعيل وثقه ابن معين وابن حبان وضعفه البخاري وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح»، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٣٣٣/٣).

(٦) سورة النساء: ٢٤.

وجه الدلالة من الآية :أن الاستمتاع بالنساء هو نكاح المتعة ،كما كان يستدل بذلك ابن عباس حيسنها (١).

ونوقش هذا الاستدلال؛ بأن المراد بالاستمتاع هنا هو النكاح (٢).

٢- حديث جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع ويسفي ("): قالا: خرج علينا منادي رسول الله في قد أذن لكم، فاستمتعوا، يعني متعة النساء), (أ).

وجه الدلالة: إذن رسول الله على إباحتها.

خایث ابن مسعود شه قال: ﴿ كنا نغزو مع رسول الله شه ، ولیس معنا نساء، فأردنا أن نختصي، فنهانا عن ذلك رسول الله شه ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء » (<sup>(7)</sup>).

(٣) هو: سلمة بن عمرو بن الأكوع، ويقال سلمة بن وهيب بن الأكوع ، الأسلمى ، أبو مسلم ، ويقال أبو إياس، وفي و يقال أبو عامر، المدنى، أحد الذين بايعوا تحت الشجرة، وبايع رسول الله الله الله على ثلاث مرات: في أول الناس، وفي أوسطهم، وفي آخرهم، وبايعه يومئذ على الموت، روى له الجماعة، مات بالمدينة سنة (٩٤)، وله (٨٠) سنة.

انظر ترجمته في: معرفة الصحابة لأبي نعيم (١٣٣٩/٣)، الإصابة (١٢٧/٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري(١٧٧/٨).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، برقم (١٤٣٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في مسنده (٢٢/٣)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٦٤/٤): «رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح».

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحَرِّمُواْ طَيِّبَنتِ مَا ٓأَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْمَ ﴾ [المائدة: ٨٧] ، حديث (٤٦١٥)، ومسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، حديث (٤٠٤).

٥- حديث جابر بن عبد الله على على الله على على عهد رسول الله على الله على عهد رسول الله على الله على عنه عمر)(١).

وجه الدلالة :أن تأخر النهي إلى زمن عمر الله على تناقض أقوال المانعين من نكاح المتعة ،فهم يقولون أن النهي ورد في عام خيبر ، وفي أحاديث أخرى يقولون النهي ورد في عام فتح مكة ،وهنا النهي في زمن عمر الله على النهي ورد في عام فتح مكة ،وهنا النهي في زمن عمر الله على الل

ونوقش هذا الاستدلال، بأن النهي كان في زمن النبي في ويجوز تكرار النهي في زمن عمر، حتى يشتهر النهي، كما أن سنة عمر شيء متبعة كما أمر بذلك رسول الله في (٢).

# الترجيح:

تعارض النصان الحاظر والمبيح في مسألة نكاح المتعة، وعند التعارض يقدم النص الحاظر على المبيح، وممن خرج المسألة على قاعدة البحث نصر بن إبراهيم النابلسي (٣)، فقال: «وهو أنه لو لم يحصل لأخبارنا الترجيح كما ذكرنا، لكان المصير إليها والأخذ بها أولى؛ لأنها حاظرة وأخبارهم مبيحة، وإذا اجتمع الحظر والإباحة قدم الحظر على الإباحة».



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، برقم (١٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: إكمال المعلم (٤/٥٣٥).

<sup>(</sup>٣) هو: نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم ابن داود النابلسي المقدسي، أبو الفتح: شيخ الشافعية في عصره بالشام. أصله من نابلس، كان يعرف بابن أبي حافظ. وقام برحلة، وعمره نحو عشرين عاما، فتفقه بصور وصيدا وغزة وديار بكر ودمشق والقدس ومكة وبغداد، توفي بدمشق سنة (٩٠ ه) من كتبه «الحجة على تارك المحجة» في الحديث، «التهذيب» وغيرها.

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٣٦/١٩)، طبقات الشافعية للسبكي (٥١/٥).

<sup>(</sup>٤) تحريم نكاح المتعة للنابلسي(ص١٠٣).

المسألة الثالثة: حكم النكاح بلا ولى(1).

اختلف أهل العلم في حكم النكاح بلا ولي على قولين:

القول الأول: حرمة النكاح بدون ولي، وهو مذهب الجمهور من المالكية (٢)، والمشافعية (٣) والحنابلة (٤).

القول الثاني: إباحة النكاح بدون ولي، وهو مذهب الحنفية (٥).

أدلة الحظر:

١ - استدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُم النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُواجَهُنَّ إِذَا
 تَرَضَوْا بَيْنَهُم بِالْمُعْرُوفِ ﴾ (١).

وجه الدلالة: هذه الآية من أوضح الأدلة على حرمة النكاح بدون ولي ؛ لأنه عز وجل نهى الولي عن المنع ، وإنما يتحقق المنع منه إذا كان الممنوع في يده (٧).

(١) هو البالغ العاقل الوارث. انظر: حاشية ابن عابدين (٣/٥٥).

(٢) انظر: المدونة (٢/٦٠)، بداية المحتهد (٣٧/٣)، الذحيرة(٤/٤٩).

(٣) انظر: الأم(٥/١١)، الحاوي الكبير (٩/٣٨)، المجموع (١٤٦/١٤).

(٤) انظر: المغني (4/7)، الفروع (117/4)، شرح منتهى الإرادات(17/4).

(٥) انظر: المبسوط (٥/٠١)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٤٧)، حاشية ابن عابدين (٣/٥٥).

(٦) سورة البقرة: ٢٣٢.

(٧) انظر: المبسوط (١١/٥).

(٨) سورة البقرة: ٢٢١.

(٩) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب النكاح باب في الولي، برقم (٢٠٨٥)، والترمذي في سننه، كتاب النكاح باب باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، برقم (١١٠١)، وابن ماجة في سننه، كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي، برقم (١٨٥١)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن»، وصححه ابن حبان

- ٤- حديث عائشة عائشة عائشة النبي قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بما فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»(١).
- ٥- حديث أبي هريرة عليه أن النبي قال: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها؛ فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» (٢).

وجه الدلالة من الأحاديث: أن هذه الأحاديث كلها تنص على بطلان زواج المرأة بدون ولي، وأن النكاح غير صحيح (٣) .

### أدلة الإباحة:

١- استدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَ أَن يَنكِحْنَ
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمُعْرُوفِ ﴾ (١).

وجه الدلالة من الآية :إضافة العقد إلى الزوجة من غير شرط إذن الولي ، ونهية عن العضل إذا تراضى الزوجان، دليل على أباحة النكاح بدون ولي<sup>(٥)</sup>

٢- واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَنَ عِلَيْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَنَجَا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
 أَشُهُرٍ وَعَشْرًا ۚ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي ٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُ وَفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا لَعَمْمُ وَنِيمَا فَعَلْنَ فِي ٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُ وَفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا لَعَمْمُ وَنَ خَبِيرٌ ﴾ (١).

والألباني. انظر: التلخيص الحبير (٣٤٢/٣)، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني (٢٣٥/٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب في الولي، برقم (۲۰۸۳)، والترمذي في سننه، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، برقم (۱۱۰۲)، وابن ماجة في سننه، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، برقم (۱۸۷۹). وقال الترمذي: «حديث حسن»، وصححه الألباني في إرواء الغليل (۲٤٣/٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجة في كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، برقم (١٨٨٢) وصححه الألباني في إرواء الغليل (٢٤٨٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الممتع(١٢/٧٠).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: ٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١٠٠/٢).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: ٢٣٤.

- وجه الدلالة من الآية: أن الله أباح فعلها في نفسها، من غير اشترط الولي (١).
- ٣- حديث ابن عباس حيسنه أن رسول الله على قال: «الأيم (١) أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها» (١).
- وجه الدلالة :أن الحق لها في العقد على نفسها ، وليس للولي حق في منعها من العقد على نفسها (٤).
- - وجه الدلالة :في الحديث اسقط اعتبار الولي في العقد (٦).

وجه الدلالة: يفيد بعمومه أن مباشرة الولي لعقد النكاح ليست حقاً ثابتاً له ، وفيه دليل من جهة تقريره في قولها قولها قولها.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (١٢/٥).

<sup>(</sup>٢) الأيم: المرأة لا بعل لها والرجل لا مرأة له.انظر: مقاييس اللغة (١٦٦/١)،والنهاية في غريب الحديث والأثر (٨٥/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح، برقم (١٤٢١).

<sup>(</sup>٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١٠٢/٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب في الثيب، برقم (٢١٠٠)، والنسائي في سننه، كتاب النكاح باب باب استئذان البكر في نفسها، برقم (٣٢٦٣)، وأحمد في مسنده برقم (٣٠٨٧)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٣٣٢/٦).

<sup>(</sup>٦) ا نظر: أحكام القرآن للجصاص (١٠٢/٢).

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن ماجة في كتاب النكاح، باب من زوج ابنته وهي كارهة، برقم (١٨٧٤) ن وضعفه الألباني في ضعيف ضعيف سنن ابن ماجه (٣٧٤/٤).

<sup>(</sup>٨) انظر :شرح فتح القدير (٣/٣٦).

# الترجيح:

تعارض النص الحاظر مع النص المبيح، وعند التعارض يقدم النص الحاظر على المبيح، وفي مسألة النكاح بدون ولي يقدم النص الحاظر على المبيح، إبراء للذمة، واحتياطاً للأنساب والأعراض (١).

<sup>(</sup>١) انظر: الولاية في النكاح لعوض العوفي (٢٦٦/١).

# المسألة الرابعة: حكم الجمع بين الأختين في الوطء في ملك اليمين.

اختلف أهل العلم في حكم الجمع بين الأختين في ملك اليمين على قولين:

القول الأول: حرمة الجمع بين الأختين في ملك اليمين، وهو مذهب الحنفية (١)، المالكية (٢) والشافعية (٣) والخنابلة (٤).

القول الثاني: إباحة الجمع بين الأحتين في ملك اليمين، وهو مذهب الظاهرية (٥٠). أدلة الحظ:

١- استدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَأَن تَجُمعُوا بَيْنَ الْأَخْتَايُنِ ﴾ (١).
 وجه الدلالة من الآية :عموم الآية يدل على النهي عن الجمع بين الأختين ،في سائر الوجوه سواء كانتا حرتين أوكانتا ملك يمين (٧).

٢- حديث ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين) (^^).
وجه الدلالة من الحديث :عموم النهي في الحديث عن وضع ماء الرجل في رحم
أختين، سواء كانتا حرتين أو كانتا ملك يمين .

(١) انظر: أحكام القرآن(٢/٥/١)، المبسوط(٢٠١/٤)، بدائع الصنائع(٢٦٤/٢).

 <sup>(</sup>۲) انظر: الفواكه الدواني (۱۷/۲)،منح الجليل (۳۳۳/۳)،

<sup>(</sup>٣) انظر: الأم(٥/٣)، الحاوي الكبير (٢٠٢٩)، المجموع (٢٨٨/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: المغني (٢٤/٧)، شرح الزركشي (٥/٠٧)، شرح منتهي الإرادات (٢٥٤/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: المحلى (٩/١٣٣).

<sup>(</sup>٦) سورة النساء: ٢٣.

<sup>(</sup>V) انظر: أحكام القرآن للجصاص (V)).

<sup>(</sup>٨) ذكره الزيلعي في نصب الراية (٣/١٦)، كتاب النكاح: باب فصل في بيان المحرمات، بهذا اللفظ وقال: «حديث غريب»، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٣٦١): «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين ويروى ملعون من جمع ماء في رحم أختين، لا أصل له باللفظين وقد ذكر ابن الجوزي اللفظ الثاني ولم يعزه إلى كتاب من كتب الحديث ...وقال ابن عبد الهادي لم أجد له سندا بعد أن فتشت عليه في كتب كثيرة».

### أدلة الإباحة:

١- استدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ ﴾ (١).
 وجه الدلالة :أن الله ﷺ خص ملك اليمين من النهى عن الجمع بين الأختين (٢).

٢- واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزُوَجِهِمْ أَوْ مَا
 مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ ﴿ (").

وجه الدلالة :أن وطء ملك اليمين لايعتبر من التعدي في الفروج ،فالآية عامة في إباحة وطء ملك اليمين ،ولم تقيد ذلك بعدم كونهما أختين أو غير ذلك .

# الترجيح:

تعارض النصان الحاظر والمبيح، وعند تعارضهما؛ فإننا نقدم النص الحاظر على النص المبيح، وممن خرج هذه المسألة على قاعدة البحث الجصاص الحنفي فقال: ((ومما يدل على أن التحريم أولى لو تساوت الآيتان في إيجاب حكميهما أن فعل المحظور يستحق به العقاب وترك المباح لا يستحق به العقاب، والاحتياط الامتناع مما لا يأمن استحقاق العقاب به، فهذه قضية واجبة في حكم العقل)، (3).

وقال أيضاً: ((وقد روي نحو هذا الاعتبار عن علي بن أبي طالب على حين سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين فقال: ((أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أولى)) فأثبت حكم الحظر عند تعارض موجب الآيتين)) (٥٠).

وخرجها أيضاً السرخسي فقال: ((ولكنا نقول عند التعارض يترجح جانب الحرمة), (٦).

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: المحلى (٩/١٣٤).

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون: ٥-٦.

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن (٢/١٦٥).

<sup>(</sup>٥) الفصول في الأصول (٢٩٩/٢).

<sup>(</sup>٦) المبسوط (٢٠١/٤).

وخرجها أيضاً الكاساني<sup>(۱)</sup> فقال: «أما قول عثمان: ﴿ الحلتهما آية وحرمتهما آية » (أ فالأخذ بالمحرم أولى عند التعارض احتياطا للحرمة؛ لأنه يلحقه المأثم بارتكاب المحرم، ولا مأثم في ترك المباح؛ ولأن الأصل في الأبضاع هو الحرمة والإباحة بدليل، فإذا تعارض دليل الحل والحرمة تدافعا فيجب العمل بالأصل» (٣).



<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين، منسوب الي كاسان بلدة بالتركستان، خلف نحر سيحون. من أهل حلب، من أئمة الحنفية، كان يسمي ملك العلماء أخذ عن علاء الدين السمرقندي وشرح كتابه المشهور «تحفة الفقهاء»، من مصنفاته: «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»وهو شرح تحفة الفقهاء، وتوفي بحلب سنة (۸۷هه). انظر ترجمته في: الجواهر المضية في طبقات الحنفية لمحيي الدين الحنفي (۲/م۲)، الاعلام للزركلي (۷۰/۲).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص (۲۶).

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع(٢/٤٢٢).



# المبحث الرابع أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في الرضاع

المسألة: مدة الرضاع المحرم.

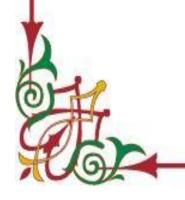



# المسألة الأولى: مدة الرضاع المحرم.

اختلف أهل العلم في مدة الرضاع المحرِّم على قولين:

القول الأول: مدة الرضاع المحرم ثلاثون شهراً، وهو مذهب أبي حنيفة (١).

القول الثاني: مدة الرضاع حولين كاملين، وهو مذهب بعض الحنفية (٢) والمالكية (٣) والمالكية (٤) والشافعية (٤) والحنابلة (٥).

### أدلة الحظر:

١- استدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَأُمَّ هَنَّهُ كُمُ أَلَّتِيٓ أَرْضَعْنَكُمْ ﴾ (٦).

وجه الدلالة من الآية :أثبت الحرمة بالرضاع مطلقا، ولم يتعرض لزمان الإرضاع (٧).

٢ - وبقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُّمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَلَاكُمْ ﴾ (^^)

وجه الدلالة من الآية :أثبت لهما إرادة الاسترضاع مطلقا عن الوقت، فمن ادعى التقييد بالحولين فعليه الدليل (٩).

### أدلة الإباحة:

١ - استدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ ﴾ (١٠٠).

(١) انظر: المبسوط (١٣٦/٥)، بدائع الصنائع (1/2)، تبيين الحقائق (1/2).

(٢) المراجع السابقة.

(٣) انظر: المدونة (٢٩٨/٢)، الثمر الداني (٤٨٢/١)، مواهب الجليل (٤٩/٤).

(٤) انظر: الأم (٥/٠٣)، الحاوي الكبير (١١/٣٦٦)، المهذب(٣٠/٣).

(٥) انظر: الكافي (٣/٠٢٠)، الشرح الكبير (٩٧/٩)، الإنصاف(٩٣٣٩).

(٦) سورة النساء: ٢٣.

(٧) انظر: بدائع الصنائع (٦/٤).

(٨) سورة البقرة: ٢٣٣.

(٩) المرجع سابق.

(١٠) سورة البقرة: ٢٣٣.

وجه الدلالة :أن الله عَظِلٌ جعل الحولين الكاملين، تمام مدة الرضاع وليس وراء التمام شيء (١).

- ٢- وبقوله تعالى: ﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ (٢).
- ٣- وبقوله تعالى: ﴿وَحَمَّلُهُۥوَفِصَالُهُۥتَكَثُونَ شَهَّرًا ﴾ (٣).

وجه الدلالة من الآيتين :أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فيبقى مدة الفصال عامين (٤).

وجه الدلالة: هذا الحديث نص في المسألة ،في أنه لا رضاع إلا في الحولين (٦).

### الترجيح:

تعارض النص الحاظر مع النص المبيح، وعند التعارض نقدم النص الحاظر على النص المبيح، وممن حرَّج هذه المسألة على قاعدة البحث الكاساني حيث قال: «على أنه وقع التعارض بين الآيات ظاهراً، لكن ما تلونا حاظر وما تلوتم مبيح، والعمل بالحاظر أولى احتياطاً» (٧).



(١) المرجع السابق.

(٢) سورة لقمان: ١٤.

(٣) سورة الأحقاف: ١٥.

(٤) انظر: الحاوي الكبير (٤/٦).

(٥) أخرجه الدارقطني(٤/ ١٧٤)، من طريق الهيثم بن جميل، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس.

قال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٢١٨، ٢١٩): «الهيثم بن جميل وثقة الإمام أحمد، والعجيلي، وابن حبان، وغير واحد، وكان من الحفاظ، إلا أنه وهم في رفع هذا الحديث، والصحيح وفقه على ابن عباس، هكذا رواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة موقوفا». ا. ه.

وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٨٠/١)، رقم (٩٨٠) موقوفا من طريق ابن عيينة، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٢٦٤). قال البيهقي: «الصحيح موقوف».

(٦) انظر: الحاوي الكبير (٦/٤).

(٧) بدائع الصنائع (٤/٧).





# المبحث الخامس أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في الجنايات

المسألة الأولى : حكم قتل الحر بالعبد .

المسألة الثانية : حكم قطع يد السارق فيما دون عشرة دراهم .

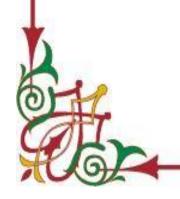



المسألة الأولى: قتل الحر بالعبد.

اختلف أهل العلم في حكم قتل الحر بالعبد على قولين:

القول الأول: حرمة قتل الحر بالعبد، وهو مذهب الجمهور من المالكية (١)، والشافعية (٢)، والخنابلة (٣).

القول الثاني: إباحة قتل الحر بالعبد، وهو مذهب الحنفية (٤).

أدلة الحظر:

١- استدلوا بقوله تعالى:﴿ الْخُرُ بِٱلْخُرُ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ ﴾ (٥).

وجه الدلالة من الآية :ظاهر الآية أنه لايقتل حر بعبد (٦).

حدیث ابن عباس هیشند أن النبي شاق قال: «لا یقتل حر بعبد» (۱).
 وجه الدلالة: الحدیث نص في حرمة قتل الحر بالعبد (۱).

٣- حديث على بن أبي طالب على أنه قال: ((من السنة أن لا يقتل حر بعبد)) ه

(١) انظر: الرسالة للقيرواني (١/٥/١)، الذخيرة (٢/٤/١)، التاج والأكليل (٢/٢/٤).

(٦) انظر :الحاوي الكبير(١٧/١٢).

(٧) أخرجه الدارقطني، في كتاب الحدود والديات وغيره، (٣/ ١٣٣) حديث (١٥٨)، والبيهقي، كتاب الجنايات: باب لا يقتل حر بعبد (٨/ ٣٥)، من طريق عبد الصمد بن علي نا السري بن سهل نا عبد الله بن رشيد نا عثمان البري عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أن النبي على قال: ... الحديث.

قال البيهقي: «في هذا الإسناد ضعيف»، وقال العظيم آبادي في التعليق المغني (٣/ ١٣٣): «جويبر بن سعيد أبو القاسم الأزدي البلخي المفسر صاحب الضحاك قال ابن معين: ليس بشيء، وقال الجوزجاني: لا يشتغل به، وقال النسائي والدارقطني وغيرهما: متروك الحديث كذا في الميزان».

(٨) انظر: الحاوي الكبير (١٧/١٢).

(٩) أخرجه الدارقطني، في كتاب الحدود والديات وغيره، (٣/ ١٣٤) حديث (١٦٠)، والبيهقي ، كتاب الجنايات:

<sup>(</sup>٢) انظر: الأم (٦/١)، الحاوى الكبير (١٧/١٢)، تحفة المحتاج(٢/٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغني (٢٩٧/٨)، الفروع(٩/١٧٣)، الإنصاف(٢٩/٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: بدائع الصنائع (٢٣٨/٧)،اللباب(٢٠/٢)، العناية شرح الهداية (١٠/٥/١٠).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: ١٨٧.

وجه الدلالة: قول الصحابي من السنة ،له حكم المرفوع ،ولم يعرف له مخالف من الصحابة، فدل على حرمة قتل الحر بالعبد<sup>(۱)</sup>.

### أدلة الإباحة:

١ - استدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَكُنْبَنَاعَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾ (٢).
 وجه الدلالة: عموم الآية يدل على وجوب قتل الحر بالعبد (٣).

٢ حديث علي بن أبي طالب شه قال: قال رسول الله شه: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم».

وجه الدلالة :الحديث يدل على أنه لا فرق بين دم الحر ودم العبد، ماداما مؤمنين؟ فيقتص من الحر للعبد.

### الترجيح:

تعارض النص الحاظر مع النص المبيح، وعند تعارضهما فإننا نقدم النص الحاظر على

وجابر هذا هو ابن يزيد بن الحارث الجعفي: ضعيف رافضي، انظر: التقريب (٨٨٦).

<sup>(</sup>١) انظر: الحاوي الكبير(١٢/١٢).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: تبيين الحقائق (٦/٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١/ ١٢٢) ، وأبو داود، كتاب الديات: باب أيقاد المسلم بالكافر، (٤/ ٢٦٧) حديث (٥٣٠)، والنسائي ، كتاب القسامة: باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس (٨/ ١٩١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٩٢)، وفي مشكل الآثار (٣/ ٩٠) ، والدارقطني (٣/ ٩٨) ، كتاب الحدود والديات: بابّ، والحاكم (٢/ ١٤١)، والبيهقي (٨/ ٢٩)، من طريق الحسن عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا: هل عهد إليك رسول الله شيئا لم يعهده للناس عامة قال: لا إلا ما كان في كتابي هذا فأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ومن أحدث حدثًا فعلى نفسه ومن أحدث حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنه الله والملائكة والناس أجمعين.

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.

النص المبيح، وممن خرج هذه المسألة على قاعدة البحث الشوكاني حيث قال: «والظاهر عدم ثبوت قتل الحر بالعبد لاسيما مع تعارض الأدلة ترجيحاً لجانب الحظري(١).

<sup>(</sup>١) السيل الجرار (ص ٨٧٦).

# المسألة الثانية: حكم قطع يد السارق فيما دون عشرة دراهم .

اختلف أهل العلم في قطع يد السارق فيما دون عشرة دراهم على قولين:

القول الأول: حرمة قطع يد السارق فيما دون عشرة دراهم، وهو مذهب الحنفية (١).

القول الثاني: إباحة قطع يد السارق فيما دون عشرة دراهم، وهو مذهب المالكية (٢) والحنابلة (٤).

### أدلة الحظر:

١- حديث عائشة ﴿ النبي النبي النبي الله قال: ((لا تقطع يد السارق إلا فيما بلغ ثمن المجن (٥) فما فوقه)(١).

وجه الدلالة :الحديث يخصص عموم الآية في قطع يد السارق إذا بلغت ثمن الجحن ،وعدم جواز القطع فيما دون ذلك (٧).

٢- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده شه قال: قال رسول الله شهه: «لا قطع فيما دون عشرة دراهم».

(١) انظر:أحكام القرآن(٢/٠٢٥)، المبسوط(١٣٦/٩)، اللباب (٢٤٥/٢).

(٢) انظر: المدونة (٢/٥٣٦)، بداية المحتهد (٢٣١/٤)، التاج والأكليل (٦/٦).

(٣) انظر: الأم (١٤٠/٦)، الحاوي الكبير (٢٧٠/١٣)، أسنى المطالب (١/٤١).

(٤) انظر: المغني (٩/٧٠)، شرح منتهى الإرادات (٣٦٩/٣)، كشاف القناع (١٣٢/٦).

(٥) الجن: هو الترس؛ لأنه يستر حامله. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر (٣٠٨/١).

(٦) أخرجه البخاري، كتاب الحدود: باب السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، حديث (٦٧٨٩)، ومسلم، كتاب الحدود: باب حد السرقة ونصابحا، حديث (١٦٨٤).

(٧) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٦٢/٤).

(۸) أخرجه أبو داود، كتاب الحدود: باب ما لا قطع فيه، (٤/٥٥)، حديث (٤٣٩٠)، والنسائي، كتاب قطع السارق: باب الثمر يسرق (٨٦/٨)، وابن ماجة، كتاب الحدود: باب من سرق من الحرز،(٢/ ٨٦٥) حديث (٢/ ٢٥٩)، وأحمد (٢/ ٢٥١، ٢٠٠)، والحاكم، كتاب الحدود: باب حكم حربية الجبل(٤/ ٣٨١)، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ...

وقال الحاكم: «هذه سنة تفرد بما عمرو بن شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص وإذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة وهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر». وجه الدلالة :الحديث يخصص آية قطع يد السارق ؛فلا تقطع يد السارق فيما دون عشرة دراهم .

### أدلة الإباحة:

١- استدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقَطَ عُوٓاْ أَيْدِيَهُ مَا ﴾ (١).

وجه الدلالة: عموم الآية يدل على وجوب قطع يد السارق ، إلا ماخصه الدليل والإجماع، والدليل خص مادون عشرة دراهم في القطع (٢).

- حدیث عائشة ﴿ فَضْ أَن النبی ﴿ قَال ﴿ تقطع ید السارق فی ربع دینار﴾ .
- ٤ حديث أبي هريرة هيأن النبي ها قال: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الجبل فتقطع يده». (٥).

وجه الدلالة :الأحاديث السابقة نص على أنه تقطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم .

## الترجيح:

تعارض النص الحاظر مع النص المبيح، وعند تعارضهما نقدم النص الحاظر على النص المبيح، وممن خرج هذه المسألة على قاعدة البحث الجصاص حيث قال: «خبرنا أولى لما فيه من حظر القطع عما دونها، وخبرهم مبيح له، وخبر الحظر أولى من خبر الإباحة» (1).



(١) سورة المائدة: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحاوي الكبير (٢٧١/١٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب الحدود: باب قول الله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَ عُوَاأَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ٣٨] ، حديث (٦٧٩٥)، ومسلم، كتاب الحدود: باب حد السرقة، حديث (١٦٨٦) من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله على قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب الحدود: باب ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوۤ الَّذِيهُمَا ﴾، حديث (٦٧٩٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري، كتاب الحدود: باب لعن السارق إذا لم يسم، حديث (٦٧٨٣)، ومسلم، كتاب الحدود: باب باب حد السرقة ونصابحا، حديث (١٦٨٧).

<sup>(</sup>٦) أحكام القرآن(٤/٥٦).



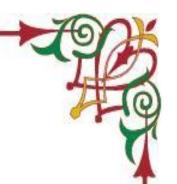

# المبحث السادس أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في الأطعمة، والصيد

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الأطعمة. المطلب الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصيد.





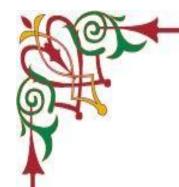

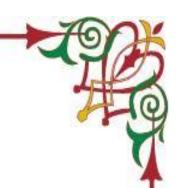

# المطلب الأول أثر تقديم الحاظر على المبيح في الأطعمة

المسألة الأولى: حكم أكل الضب.

المسألة الثانية: حكم أكل الضبع.

المسألة الثالثة: حكم أكل القنفذ.

المسألة الرابعة: حكم أكل التمساح.





# المسألة الأولى: حكم أكل الضب.

اختلف أهل العلم في حكم أكل الضب على قولين:

القول الأول: حرمة أكل الضب وهو مذهب الحنفية(١).

القول الثانى: إباحة أكل الضب وهو مذهب المالكية(7)، والشافعية(7)، والحنابلة(4).

#### أدلة الحظر:

١ - استدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِ مُ ٱلْخَبِّيثَ ﴾ (٥).

وجه الدلالة :أن الله عظل حرم الخبائث ، والضب من جملتها؛ لأن النبي على كان يستقذرها (٦).

حدیث عائشة ﴿ عن أكله فكرهه فسألت رسول الله ﴿ عن أكله فكرهه فجاء سائل فأرادت أن تطعمه إیاه فقال ﴿ الله الله عمين ما لا تأكلین ﴾ .

وجه الدلالة: منع النبي على عائشة على أن تتصدق بالضب، دليل على حرمته ، فلو كان مباحاً لما نهاه عن ذلك (^).

(١) انظر: أحكام القرآن(٤/١٩٠١)، المبسوط(١١/١٣١)، العناية (١/٩٠٥).

(٢) انظر: الكافي (١/٤٣٧)، البيان والتحصيل (٢٦٩/١٧).

(٣) انظر: الأم(٢/٥٦٢)، الحاوي الكبير(١٤٦/١٥)، روضة الطالبين(٢٧٢/٣).

(٤) انظر: المغني (٢/٣٤)، الشرح الكبير(١١/٨)، شرح الزركشي(٦٩٢/٦).

(٥) سورة الأعراف: ١٥٧.

(7) انظر: حاشیة السندي علی سنن ابن ماجه(7/7).

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۲۳/٥)، رقم (۲٤٣٤٥)، وعنهأبو يعلى في مسنده (۲۳۸/۷ - ٤٣٩)، وذكره الزيلعي في نصب الراية (۱۹٥/٤)، وقال: «حديث غريب».

(٨) انظر: بدائع الصنائع(٥/٣٧).

(۹) هو: ثابت بن ودیعة بن عمرو بن قیس ، ویقال ثابت بن یزید بن ودیعة الأنصاری ، أبو سعید الخزرجالمدنی، من الصحابة، شهد خیبر ، وسكن الكوفة، روى له أبو دواد ، و النسائى ، و ابن ماجة حدیثا واحد.

ضبابا. قال: فشريت منها ضبا وأتيت رسول الله فوضعته بين يديه، قال: فأحذ عودا فعد به أصابعه فقال: إن بني آدم مسخت دواب في الأرض، ولا أدري أي الدواب هي؟ قال: فلم يأكل ولم ينه»(١).

وجه الدلالة: أن النبي الله له له لم يأكل منه خشية أن يكون مسخاً، وهذا دليل على حرمة أكله .

٤- حديث عبد الرحمن بن شبل على: أن النبي الله النبي النب

### أدلة الإباحة:

١- حديث ابن عمر هيفضاأن النبي على سئل عن الضب فقال: ﴿ لَم يكن من طعام

انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (٢٧٦/٤)، الإصابة (١٣/١).

(۱) أخرجه أبو داود، كتاب الأطعمة، باب في أكل الضب، (٥/٥)، رقم (٣٧٩٥)، وابن ماجه كتاب الأطعمة، باب في أكل الضب، رهم (٣٢٣٥)، وابن ماجه كتاب الأطعمة، باب لحم الضب، رقم (٣٢٣٨) من طريق حُصَينٍ بن عبدالرحمن، عن زَيدِ بن وهب، عن ثابت بن وديعة، قال: كنا مع رسول الله على في حيش... فذكره

قال الحافظ ابن حجر في التهذيب (١٧/٢): «قال ابن السكن وابن عبد البر: حديثه في الضب يختلفون فيه اختلافا كثيرا، وقد صححه الدارقطني»، وقال في الفتح (٦٦٣/٩): «سنده صحيح».

(٢) أخرجه أبو داود، كتاب الأطعمة، باب في أكل الضب، (٦١٥/٥)، رقم (٣٧٩٦) ، من طريق إسماعيل بن عياشعن ضَمْضم بن زُزعة، عن شُرَيحِ بن عُبيد، عن أبي راشد الحُبْرانيَّنعن عبد الرحمن بن شِبْلٍ به.

قال البيهقي في الكبرى (٢٠٨): «هذا ينفرد به إسماعيل بن عياش، وليس بحجة»، وقال الجورقاني في الأباطيل (٦٠٨): «هذا حديث منكر، وإسناده ليس بمتصل، وإسماعيل بن عياش ضعيف الحديث»، وقال ابن الجوزي في العلل (١٠٩٧): «هذا حديث لا يصح، وإسماعيل بن عياش ضعيف»، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (٢٠٥٦) فقال: «قد جاء عن النبي أنه نحى عن الضب أخرجه أبو داود بسند حسن فإنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عتبة عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل وحديث بن عياش عن الشاميين قوي وهؤلاء شاميون ثقات ولا يغتر بقول الخطابي ليس إسناده بذاك وقول بن حزم فيه ضعفاء ومجهولون وقول البيهقي تفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة وقول بن الجوزي لا يصح ففي كل ذلك تساهل لا يخفي فإن رواية إسماعيل عن الشاميين قوية عند البخاري وقد صحح الترمذي بعضها».

(٣) انظر: مرقاة المفاتيح(٢٦٧٣/٧).

قومي فأجد نفسي تعافه فلا أحله ولا أحرمه $^{(1)}$ .

٢- حديث ابن عباس هيئين أن عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد دخلا مع رسول الله بيت ميمونة، زوج النبي التين التين ، فأتي بضب محنوذ (٢)، فأهوى إليه رسول الله بيده، فلما أخبر أنه ضب، رفع يده. فقال له خالد بن الوليد: أحرام يا رسول الله؟ فقال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته، ورسول الله على ينظر (٣).

وجه الدلالة : سكوت النبي عن خالد وهو يأكل الضب ، دليل على أنه حلال؛ فإنه على أنه حلال؛ فإنه على أنه على أنه حلال؛

# الترجيح:

تعارض النص الحاظر مع النص المبيح، وعند تعارض النص الحاظر مع النص المبيح؛ فإننا نقدم النص الحاظر على النص المبيح، وممن خرج هذه المسألة على قاعدة البحث الجصاص حيث قال : «لو ثبت الإباحة بهذه الأحبار لعارضتها أخبار الحظر ومتى ورد الخبران في شيء وأحدهما مبيح والآخر حاظر فخبر الحظر أولى» (°).

وكذلك خرجها السرخسي على قاعدة البحث فقال: «ثم الأصل أنه متى تعارض الدليلان أحدهما يوجب الحظر والآخر يوجب الإباحة يغلب الموجب للحظر» (٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الذبائح والصيد: باب الضب، حديث (٥٥٣٦) ، ومسلم ، كتاب الصيد والذبائح: باب إباحة الضب، حديث (١٩٤٣).

<sup>(</sup>٢) محنوذ: أي مشوي. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/٥٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: المسالك في شرح موطأ مالك (٢٥/٧).

<sup>(</sup>٥) أحكام القرآن(٤/١٩٠).

<sup>(</sup>٦) المبسوط (١١/١١).

والراجح في هذه المسألة هو إباحة أكل لحم الضب ، وذلك لضعف الأحاديث الحاظرة ، وعدم صراحتها في التحريم .



## المسألة الثانية: حكم أكل الضبع.

اختلف أهل العلم في حكم أكل الضبع على قولين:

القول الأول: حرمة أكل الضبع وهو مذهب الحنفية(١)، والمالكية(٢).

القول الثاني: إباحة أكل الضبع وهو مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٤).

#### أدلة الحظر:

1 - حديث ابن عباس هيشفه قال: «نهى رسول الله عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير» (٥).

وجه الدلالة: الضبع ذو ناب من السباع؛ فيدخل في النهي (٦).

حدیث خزیمة بن جزء الله علی قال: قلت: یا رسول الله علی ما تقول في الضبع؟ قال: «ومن یأکل الضبع؟!» (۱)

وجه الدلالة: انكار النبي لله على من يأكل الضبع ، دليل على حرمة أكل الضبع.

(١) انظر: اللباب (٢١/٢)، تبيين الحقائق(٥/٥٩)، النباية(١١/٦٨٥).

(٢) انظر: المدونة(١/١)٥)، التهذيب في اختصار المدونة (١٩/٢)، شرح مختصر خليل (٣١/٣).

(٣) انظر: الأم (٢/٣٧٢)، المهذب (٤/٩/١)، نماية المطلب (٢١١/١٨).

(٤) انظر: مختصر الخرقي (١/٦٤١)،المغني (٢٢/٩)، الإنصاف (١٠٥/١٠).

(٥) أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الصيد والذبائح ومايؤكل من الحيوان ، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، رقم الحديث (١٩٣٤).

(٦) انظر: البناية شرح الهداية (١١/٥٨٠).

(٧) خزيمة بن جزء الأسدي، له صحبة، سكن البصرة ،روى عن النبي الله على حديثاً واحداً،وروى عنه أخواه حبان وخالد.

انظر ترجمته في : معرفة الصحابة لأبي نعيم(١/١٧)، تمذيب الكمال(٢٤٥/٨).

(٨) أخرجه الترمذي في سننه ،كتاب الأطعمة عن رسول الله الله الله الله عن أكل الضبع، وقم الحديث(١٧٩٢)، وقال : ليس إسناده بالقوي، وابن ماجه في سننه ،كتاب أبواب الصيد ،باب الضبع ،رقم الحديث(٣٢٣٧)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (٢٠٤/١).

#### أدلة الإباحة:

۱- حدیث جابر شه قال: أمرنا رسول الله شه بأكل الضبع. قلت: صید هي؟ قال: «نعم»(۱).

وجه الدلالة: إباحة النبي الله الصحابة أكل الضبع، دليل على أنه حلال الأكل، وأنه مخصوص من أحاديث النهى عن أكل ذوات السباع (٢).

## الترجيح:

تعارض النص الحاظر مع النص المبيح في مسألة أكل لحم الضبع، وعند التعارض فإننا نقدم النص الحاظر على النص المبيح، وممن خرج هذه المسألة على قاعدة البحث بدر الدين العيني حيث قال : «لا يؤكل الضبع، وحجتهم فيه الحديث المذكور، فإنه بعمومه يتناول كل ذي ناب، والضبع ذو ناب. وحديث جابر ليس بمشهور، وهو محلل، والمحرم يقضي على المبيح احتياطا» (٣).



<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٣/ ٣١٨ – ٣٢٨)، والدارمي، كتاب المناسك: باب في جزاء الضبع، (٢/ ٧٤ – ٧٥) حديث (١) أخرجه أحمد (٣/ ٣١٨)، والنسائي، كتاب الصيد والذبائح: باب الضبع (٧/ ٢٠٠)، وابن ماجه، كتاب الصيد: باب الضبع، (٢/ ١٠٧٨) حديث (٣٢٣٦)، وابن حزيمة (٤/ ١٨٢)، وابن حبان كما في الإحسان رقم (٩٧٩) والحاكم (١/ ٢٥٨) ، من طريق عبد الله بن عبيد عن ابن أبي عمار قال: نعم قلت: سمعت ذلك من رسول الله علقال: نعم.

وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»، وصححه ابن خزيمة وابن حيان.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى (٩/٤٢٣).

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري (١٣٢/٢١).

المسألة الثالثة: حكم أكل القنفذ.

اختلف أهل العلم في حكم أكل القنفذ على قولين:

القول الأول: حرمة أكل القنفذ وهو مذهب الحنفية(١)والحنابلة(٢).

القول الثاني: إباحة أكل القنفذ وهو مذهب المالكية (٢) الشافعية (٤).

#### أدلة الحظر:

- ١- استدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِ مُ ٱلْخَبَيْثِ ﴾ (٥)
   وجه الدلالة: أن الله ﷺ حرم الخبائث ، والقنفذ من جملتها .
- ٢- حديث ابن عمر عَيْضَائنه سُئِل عنه، فأباحه، واستدل بقوله تعالى: ﴿ قُل لا ٓ أَجِدُفِي مَا أُوحِي إِلَى مُحُرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ﴾ (١) فقام شيخ في القوم، وقال أشهد أن رسول الله على قال: (إنها من الخبائث)، فقال: إن قال، فهو كما قال). ()

وجه الدلالة: الحديث نص في أن القنفذ من الخبائث.

#### أدلة الإباحة:

استدلوا بقوله تعالى: ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ ۗ ﴿ (^^)

(١) انظر: أحكام القرآن (٤/ ٩٠)، بدائع الصنائع (٦/٢٩١)، البناية (١٠١/١١).

(٢) انظر: المغني(٦/٩)،شرح الزركشي (٦٧٢/٦)،الإنصاف(١٠/١٠).

(٣) انظر: المدونة (١/٠٥٠)، التمهيد (١٧٨/١٥)، التاج والأكليل (٤/٤٨).

(٤) انظر: الحاوي الكبير (٥٠/١٤)، نهاية المطلب (١٣/١٨)، مغنى المحتاج (١٤٨/٦).

(٥) سورة الأعراف: ١٥٧.

(٦) سورة الأنعام: ١٤٥.

(۷) أخرجه أبو داود، كتاب الأطعمة: باب في أكل حشرات الأرض، (۳/ ۲۰۵) حديث (۳۷۹۹) ، والبيهقي، كتاب الضحايا: باب ما روي في القنفذ وحشرات الأرض (۹/ ۳۲٦)، قال ابن حجر في التلخيص الحبير (۶/ ۳۸۳): «قال الخطابي: ليس إسناده بذاك، وقال البيهقي: فيه ضعف، ولم يرو إلا بحذا الإسناد».

(٨) سورة المائدة: ٤.

وجه الدلالة: عموم الآية يدل على إباحة الطيبات، إلا مانص الدليل على تحريمه، ولا دليل على تحريم القنفذ، إلا حديث ابن عمر وقد ضعفه بعض أهل العلم.

# الترجيح:

تعارض النص الحاظر مع النص المبيح، وعند تعارضهما يقدم النص الحاظر على النص المبيح، ويمكن تخريج المسألة على قاعدة البحث؛ لأنها منطبقة عليها، ولم أجد من خرج المسألة على القاعدة من الفقهاء أو الأصوليين مع استفراغ الجهد في البحث عن ذلك، والله أعلم.



# المسألة الرابعة: حكم أكل التمساح:

اختلف أهل العلم في حكم أكل التسماح على قولين:

القول الأول: حرمة أكل التمساح وهو مذهب المالكية (١) والشافعية (٢) والخنابلة (٣).

القول الثاني: إباحة أكل التمساح وهو رواية في مذهب الحنابلة (٤).

#### أدلة الحظر:

حديث أبي ثعلبة الخشني ﷺ أن قال: «في رسول الله عن كل ذي ناب من السباع» (٢).

وجه الدلالة: عموم النهي عن كل ذي ناب ، والتسماح ذو ناب ويتقوى بنابه (٧).

#### أدلة الإباحة:

استدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ. ﴾ (^^).

وجه الدلالة :عموم الآية يدل على إباحة جميع صيد البحر، والتمساح من صيد البحر<sup>(۹)</sup>.

(١) انظر: الذخيرة(٤/٦٩)،أحكام القرآن لابن العربي(٢٠٤/٢).

(٢) انظر: روضة الطالبين(٣/٥٧٣)،أسني المطالب (٢/٦٦٥)،تحفة المحتاج(٩/٣٧٨).

(٣) انظر: الكافي(١/٨٥٥)، الشرح الكبير (١١/٨٨)، الإنصاف(١٠/٥٦٥).

(٤) انظر: المحرر (١٨٩/٢)،الفروع (١٠/٣٧٧)،الإنصاف (١٠/٥٦٦).

(٥) هو: أبو ثعلبة الخشني، صحابي اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كبيرا، فقيل: جرهم، وقيل جرثم وقيل جرهوم، حرهوم، وقيل جرثوم إلى غير ذلك، روى له الجماعة، وتوفي في أول خلافة معاوية بالشام سنة (٤٠هـ).

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٢/٧٦)، الإصابة (٧/٠٠).

(٦) سبق تخریجه ص (٦)

(٧) انظر: أسنى المطالب(١/٦٦٥).

(٨) سورة المائدة: ٩٦.

(٩) انظر: المغنى(٩/٥٢٤).

# الترجيح:

تعارض النص الحاظر مع النص المبيح، وعند التعارض يقدم النص الحاظر على المبيح، وقد رجح ذلك ابن العربي<sup>(1)</sup> فقال: «اختلف علماؤنا في الحيوان الذي يكون في البر والبحر، هل يحل صيده للمحرم لأنه من حيوان البحر أم لا يحل لأنه من حيوان البر؟ على قولين، ولذلك اختلف الصدر الأول.

والصحيح منعه؛ لأنه تعارض فيه دليلان: دليل تحليل، ودليل تحريم، فغلبنا دليل التحريم احتياطا»(٢).

وكذلك ابن قدامة فقال: «وكره أحمد التمساح؛ لأنه ذو ناب، فيحتمل أنه محرم؛ لأنه سبع ويحتمل أنه مباح للآية» (٣).



<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد الإمام أبو بكر بن العربي المعافري الأندلسي الحافظ. قاض، من حفاظ الحديث. ولد في إشبيلية سنة ٢٦٨هـ، ورحل إلى المشرق، وبرع في الأدب، وبلغ رتبة الاجتهاد، وصنف، وجمع، وكان فصيحا، بليغا، خطيبا. توفي سنة (٤٣٥هـ) له من المصنفات منها: «عارضة الأحوذي في شرح جامع أبي عيسى الترمذي»، وفسر القرآن الجيد، فأتى بكل بديع، و«المحصول في الأصول».

انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (٤/ ٢٩٦)، تاريخ الإسلام ت بشار (١١/ ٨٣٤)، سير أعلام النبلاء ط الرسالة (٢٠/ ٩٩)، طبقات المفسرين للسيوطي (ص: ١٠٥)، الأعلام للزركلي (٦/ ٢٣٠)

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن لابن العربي (٢/٤/٢).

<sup>(</sup>٣) الكافي(١/٨٥٥).





# المطلب الثاني أثر تقديم الحاظر على المبيح في الذبائح

وفيه مسألة واحدة:

حكم ذبيحة الكتابي التي لم يذكر اسم الله عليها .

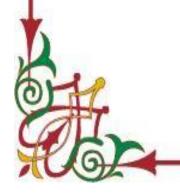

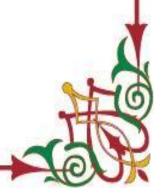

المسألة الأولى: حكم ذبيحة الكتابي التي لم يذكر اسم الله عليها.

احتلف أهل العلم في اشتراط التسمية في ذبيحة الكتابي على قولين:

القول الأول: حرمة أكل ذبيحة الكتابي التي لم يذكر اسم الله عليها، وهو مذهب الحنفية (١)، ورواية في مذهب الحنابلة (٢).

القول الثاني: إباحة أكل ذبيحة الكتابي التي لم يذكر اسم الله عليها، وهو مذهب المالكية (٢) والشافعية (٤) ورواية في مذهب الحنابلة (٥).

## أدلة الحظر:

استدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمَ يُذَكِّرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ (٦).

وجه الدلالة :عموم النهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ،سواء كان الذابح مسلماً أو كتابياً.

#### أدلة الإباحة:

استدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ حِلُّ لَكُرْ ﴾ (٧).

وجه الدلالة: عموم أباحة طعام أهل الكتاب ، من غير تفصيل في التسمية من عدمها.

## الترجيح:

تعارض النصان الحاظر والمبيح، وعند تعارضهما نقدم النص الحاظر على النص المبيح، وممن قدم ذلك ابن تيمية فقال: «فلما تعارض العموم الحاظر، وهو قول الله تعالى: ﴿ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَلَى النَّا اللهِ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَامُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

<sup>(</sup>١) انظر: المبسوط (١١/٢٣٧)، بدائع الصنائع (٥/٦٤)، البداية (١١/٢٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإنصاف (٤٠٩/١٠)، المبدع (٣٢/٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة (١/٤٤٥)، بداية المجتهد (٢/٣/٢)، منح الجليل(٢/٣/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: الحاوي الكبير (١٢/١٥)، تحفة المحتاج(٣٢٦/٩)، حاشية الجمل (٢٣٦/٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: الإنصاف (٤٠٩/١٠)، المبدع(٣٢/٨).

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام: ١٢١.

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة: ٥.

<sup>(</sup>٨) سورة المائدة: ٣.

اختلف العلماء في ذلك... ولأنه قد تعارض دليلان، حاظر ومبيح، فالحاظر: أولى الالله العلماء في الحاطر: أولى المالية العلماء في الحاطر: أولى المالية العلماء في العلماء في

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم (٦٠/٢).

# المبحث السابع أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في بعض آداب الشروع

وفيه مسألة واحدة:

حكم الشرب الماء قائماً.

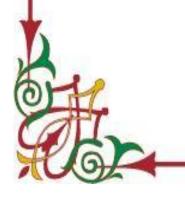

# المسألة الأولى: حكم الشرب الماء قائماً.

اختلف العلماء في مسألة شرب الماء قائماً على قولين:

القول الأول: حرمة شرب الماء قائماً، وهو مذهب الظاهرية(١).

القول الثاني: إباحة شرب الماء قائماً، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (٢) والمالكية (٣) والمالكية (٤) والمنافعية (٤) والحنابلة (٥)

#### أدلة الحظر:

٢- حديث أنس هي: أن النبي هي: «نفى عن الشرب قائما» قال: وسألته عن الأكل؟قال: «ذاك أخبث».

٣- حديث أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله الله الله على: «لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسى فليستقئ» (٨).

وجه الدلالة: النهي في الحديثين السابقين عن الشرب قائماً ، والنهي يفيد التحريم.

(١) انظر: المحلى (٢/٩/٦).

(٢) انظر: اللباب(١٠٥/١)، حاشية ابن عابدين(١٩/١).

(٣) انظر: البيان والتحصيل (١٨٩/١٨)،الذخيرة (٢٥٨/١٣).

(٤) انظر: روضة الطالبين( $(2 \cdot 12 \cdot 12)$ )، الغرر البهية ( $(2 \cdot 12 \cdot 12)$ ).

(٥) انظر: الإنصاف(٨/٣٣٠)،الإقناع(٣٤/٣).

(٦) أخرجه البخاري، كتاب الأشربة، باب اختناث الأسقية، رقم (٥٦٢٦)، ومسلم، كتاب الأشربة: باب كراهية الشرب قائما، حديث (٢٠٢٥)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٠٢/٥)، رقم (٢٤١٢١)، واللفظ له.

(٧) أخرجه مسلم، كتاب الأشربة: باب كراهية الشرب قائما، حديث (٢٠٢٤).

(٨) أخرجه مسلم، كتاب الأشربة: باب كراهية الشرب قائما، حديث (٢٠٢٦).

#### أدلة الإباحة:

1- حدیث علی شه أنه صلی الظهر ثم قعد فی حوائج الناس فی باب رحبة الکوفة، حتی حضرت صلاة العصر، ثم أتی بماء فشرب، وغسل وجهه ویدیه، وذکر رأسه ورجلیه، ثم قام فشرب فضله وهو قائم، ثم قال: إن ناسا یکرهون الشرب قائما، وإن النبی شه صنع مثل ما صنعت (۱).

وجه الدلالة: فعل على رضيه وشربه قائماً، وقوله أن النبي الشي شرب قائماً، دليل على جواز الشرب قائماً (٢).

# الترجيح:

تعارض النص الحاظر مع النص المبيح، وعند تعارضهما نقدم النص الحاظر على النص المبيح، وممن خرج المسألة على قاعدة البحث الألباني حيث ذكر القاعدة بنصها: (إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح).



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الأشربة، باب الشرب قائما، رقم (٦١٦).

<sup>(</sup>۲) انظر:فتح الباري(۱۰/۸۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب ما جاء في زمزم، رقم (١٦٣٧)، ومسلم، كتاب الاشربة، باب في الشرب من زمام قائما رقم (٢٠٢٧).

<sup>(</sup>٤) تفريغ سلسلة الهدى والنور (٩/٢٩٣).

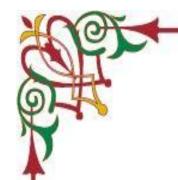



# المبحث الثامن أثر تقديم الحاظر على المبيح في بعض النوازل المعاصرة

# وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حكم الإجارة المنتهية بالتمليك.

المسألة الثانية: حكم الشرط الجزائي في الدين.





# المسألة الأولى: حكم الإجارة (١) المنتهية بالتمليك (١).

الإجارة المنتهية بالتمليك مسألة معاصرة، وتكون صورة المسألة كالتالي:

أن يكون هناك عقد بين طرفين، يؤجر فيه أحدهما لآخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة، تدفع على شكل أقساط خلال مدة معينة، تنتقل بعدها الملكية عند سداد القسط الأخير وبعقد جديد. (٣)

اختلف أهل العلم المعاصرين في حكم الإجارة المنتهية بالتمليك على قولين:

القول الأول: حرمة الإجارة المنتهية بالتمليك ،وهو رأي اللجنة الدائمة (٤٠).

القول الثاني: إباحة الإجارة المنتهية بالتمليك، وهو رأي بعض العلماء المعاصرين ، منهم الشيخ عبد الله بن منيع (٥).

#### أدلة الحظر:

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في: قال: ﴿ هَي رسول الله فَهَا عن بيعتين في

(١) الإجارة عرفها ابن فارس بقوله: الهمزة والجيم والراء أصلان يمكن الجمع بينهما بالمعنى، فالأول الكراء على والثاني جبر العظم الكسير، فأما الكراء فالأجر والأجرة، وأما جبر العظم فيقال منه: أجرت اليد.

فهذان الأصلان، والمعنى الجامع بينهما أن أجرة العامل كأنها شيء يُجبر به حاله فيما لحقه من كد فيما عمله.انظر: معجم مقاييس اللغة (٦٢/١).

وفي الاصطلاح هي: عقد على منفعة معلومة مباحة من عين معينة، أو موصوفة في الذمة، أو على عمل معلوم بعوض معلوم مدة معلومة. انظر: الذخيرة للقرافي (7/9)، وحاشية ابن عابدين (7/9 – 7).

(۲) التمليك:مشتق من الملك، والملك في اللغة يطلق على القوة والصحة.انظر:معجم مقاييس اللغة (۲۰۱/٥ – ۳٥١/٥).

(7) انظر: الإجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي لفهد الحسون (0.1)

(٤) نقل هذا القرار خالد الحافي في كتابه الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي (ص٢٧٦-٢٧٤).

(٥) وجُهة نظر الشيخ عبدالله بن منيع التي بنَى عليها مُخالفتَه لقرار هيئة كبار العلماء رقم (١٩٨)، «صكوك الإجارة»، (ص:٢٧٢).

بيعة، وعن بيع وسلف، وعن ربح مالم يضمن، وعن بيع ماليس عندك، (١).

وجه الدلالة :إن الإجارة المنتهية بالتمليك ،هي عبارة عن بيعتين في بيعة ، وهذا مانص الحديث على تحريمه .

#### أدلة الإباحة:

استدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ ﴾ (٢).

وجه الدلالة :عموم الآية يدل على إباحة البيع مطلقاً، والإجارة المنتهية بالتميلك هي من جملة البيع المباح.

# الترجيح:

تعارض النص الحاظر مع النص المبيح، وعند التعارض نرجح النص الحاظر على النص المبيح، ولذلك تحرم الأجارة المنتهية بالتمليك، والله أعلم.



قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

وقال الحاكم: «هذا حديث على شرط جماعة من أئمة المسلمين صحيح»، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٢٧٥.

# المسألة الثانية : حكم الشرط الجزائي في الدين .

وصورته أن يتضمن العقد شرطاً يدفع بموجبه المدين مبلغاً للدائن إذا تأخر المدين عن السداد .

اختلف العلماء المعاصرون في الشرط الجزائي في الدين على قولين:

**القول الأول** : حرمة الشرط الجزائي في الدين، وهو مذهب جمهور العلماء المعاصرين<sup>(١)</sup>.

القول الثاني: إباحة الشرط الجزائي في الدين، وهو رأي الشيخ مصطفى الزرقاء (٢)، والشيخ عبد الله بن منيع (٣).

#### أدلة الحظر:

استدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ ﴾ (٤).

وجه الدلالة :أن الزيادة المفروضة على المدين إذا تأخر عن السداد ، فيها مشباهة لربى الحاهلية وهي قولهم: (رإما أن تقضي، وإما أن تربي)، والله حرم الربا وأحل البيع (٥).

#### أدلة الإباحة:

١-حديث ابن عمر هيسنه قال: قال رسول الله الله الله الله الله على ملىء فاتبعه، ولا بيعتين في واحدة (١٠).

(١) انظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي قرار رقم ٨٥ ( ٩/٢)، مجلة المجمع (ع ٩، ١/١٧١).

(٢) انظر: مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي،العدد الثاني (١٠٣/٢-١١٢).

(٣) انظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي (بحث مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته).

(٤) سورة البقرة: ٢٧٥.

(٥) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (١١٥/١٥).

(٦) أخرجه أحمد (٧١/٢)، والبزار (١٠٠/٢) ، رقم ١٢٩٩، من طريق هشيم، عن يونس بن عبيد، عن نافع عن ابن عمر هم ، والحديث ذكره الهيثمي في المجمع (١٣١/٤)، وقال: «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا الحسن بن عرفة وهو ثقة».

والمطل: هو منع قضاء ما استحق أداؤه. وأراد بالغني: القادر على الأداء.

7 -حدیث عمرو بن الشرید(1)، عن أبیه(1)، عن رسول الله الله الله الله الله الله عرضه وعقوبته(1).

وجه الدلالة :أن هذا الواجد إذا تأخر في السداد ؛فإن ذلك يحل عرضه وهي غيبته ، ويحل عقوبته سواء كانت مادية أو جسدية بالحبس وغيره ،وهذا دليل على إباحة الشرط الجزائي في الدين.

# الترجيح:

تعارض النص الحاظر مع النص المبيح؛ فنقدم النص الحاظر على النص المبيح ، وعليه يحرم أخذ الزيادة على الدين في حال تأخر المدين عن السداد .



على مليء، بممزة، ككريم، أو هو كغني لفظا ومعنى، والأول هو الأصل.

فاتبعه: من تبع، أي: فليقبل الحوالة. انظر:شرح السنة (١٠/٨ ٢١-٢١)، فتح الباري (٢٥/٤).

(١) هو: عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي، أبو الوليد الطائفي، من الطبقة الوسطى من التابعين، ثقة، روى له الجماعة، وذكره ابن حبان في الثقات.

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢٢/٢٢)، الثقات لابن حبان (١٨٠/٥).

(٢) هو: الشريد بن سويد الثقفي، له صحبة، وقيل إنه من حضرموت، روى عنه ابنه عمرو، وتوفي في خلافة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان.

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٤٥٨/١٢)، الاستيعاب (٧٠٨/٢).

(٣) علقه البخاري في صحيحه، كتاب الاستقراض، باب لصاحب الحق مقال (٥٧/٥)، وأخرجه أحمد (٤/٨٨٣)، وأبو داود، كتاب الأقضية: باب الحبس في الدين (٤/٤) حديث (٣٦٢٨)، والنسائي، كتاب البيوع: باب مطل الغني (٣١٦/٧)، وابن ماجه، كتاب الصدقات: باب الحبس في الدين والملازمة (٨١١/١)، حديث (٢٤٢٧)، والحاكم (١٠٢/٤)، والبيهقي، كتاب التفليس: باب حبس من عليه الدين، (٥١/٦)، من طريق وبر بن أبي دليلة ثنا محمد بن ميمون بن مسيكة عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله عن قال: ... فذكره.

قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقهالذهبي .

وقال الحافظ في الفتح (٧٦/٥): «والحديث المذكور وصله أحمد وإسحاق في مسنديهما وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن الشريد بن أوس الثقفي عن أبيه بلفظه وإسناده حسن».

قوله: «لي الواجد»: بفتح اللام وتشديد الياء، والواجد: القادر على أداء ما عليه من الدين، وليه: تأخره. انظر: النهاية في غريب الحديث (٢٨٠/٤).

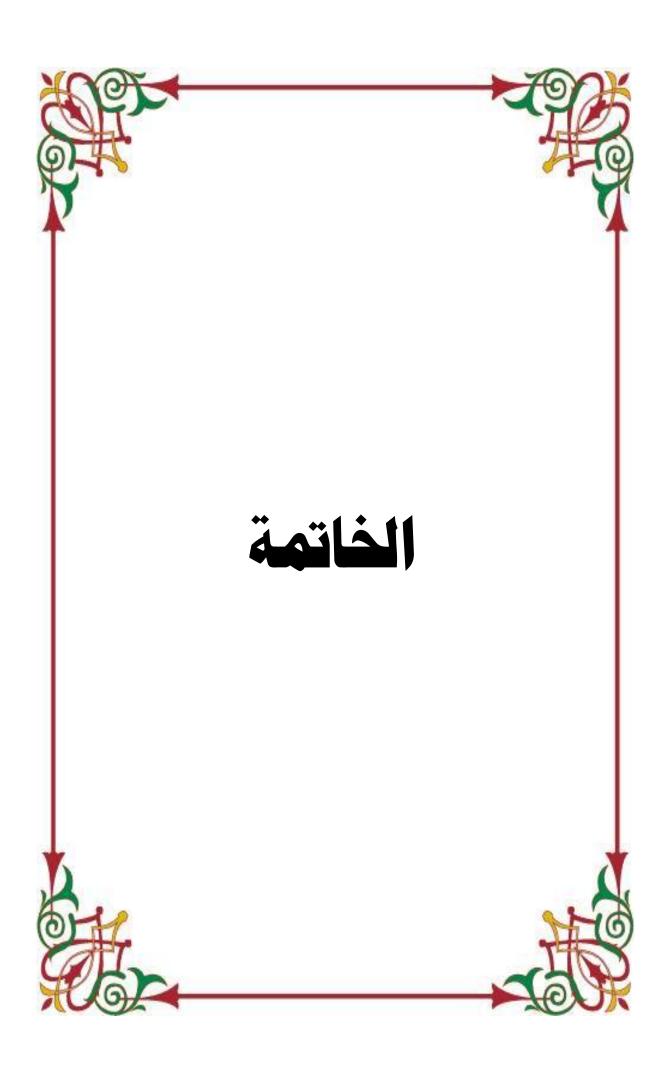

#### الخاتمة

الحمد لله على ما من به من إتمام هذا البحث ، الذي أرجو أن يكون لبنة صالحة تضم إلى المكتبة الإسلامية ، والذي قد أخذ مني جهداً كبيراً هو جهد المقل ، وما كان ليخرج إلا بتوفيق وإعانة من الله عَجَلًا.

وبعد:

# فإن من أهم النتائج التي خرجت بها من هذه الرسالة ما يلي :

- 1- أن المعنى العام للقاعدة هو :إذا تعارض نصان شرعيان أحدهما يدل على التحريم، والآخر يدل على الإباحة، يقدم النص الذي مدلوله التحريم على النص الذي مدلوله الإباحة، فيعمل به ويسقط الآخر.
  - ٢- عدم جواز وقوع التعارض بين الدليلين القطعيين في الواقع ونفس الأمر .
  - ٣- عدم جواز وقوع التعارض بين الدليل القطعي والدليل الظني في الواقع ونفس الأمر .
    - ٤- عدم جواز وقوع التعارض بين الدليلين الظنيين في الواقع ونفس الأمر .
- ٥- أن التعارض الحاصل بين الدليلن الظنيين هو في ذهن الجتهد فقط دون الواقع ونفس
   الأمر .
- ٦- أن اختلاف العلماء في الحظر والإباحة له أسباب كثيرة ذكرت جملة منها في أثناء
   البحث .
- ٧- عند وقوع التعارض بين الحاظر والمبيح؛ فإننا نقدم الحاظر على المبيح في جميع المسائل عند توفر شروط الاحتجاج بالقاعدة .
- ٨- أن هذه القاعدة غاية في الأهمية فهي تحل كثيراً من الإشكالات في الفروع الفقهية والمسائل التي ظاهرها تعارض الحاظر والمبيح.
- 9- أن هناك قاعدة فقهية شبيهة بالقاعدة الأصولية ، ولكن هناك فرق كبير في التطبيق ، فالقاعدة الفقهية في اجتماع الحظر والإباحة ومعناها: أن الحرام والحلال إذا اجتمعا معا العامات معاامات المختلطا العاميع حكم الحرام، فالنظر في القاعدة الفقهية لحال

- المكلف، بينما في القاعدة الأصولية النظر للأدلة.
- · ١ عند تعارض الحاظر والمبيح بين السنة وقول الصحابي؛ فإننا لانقدمالحاظر على المبيح، بل نقدم السنة حتى لو كانت مبيحة وقول الصحابي حاظراً.
- 1 ١ عند تعارض أقوال الصحابة وأحدهما حاظر والآخر مبيح ؛ فإنه يمكن أن يرجح الحاظر على المبيح، وهو أولى من اطراح القولين.
  - ١٢ عند تعارض القياسين الحاظر والمبيح، نقدم القياس الحاظر على القياس المبيح.
  - ١٣ عند تعارض الفتويين الحاظر والمبيح؛ فإن المستفتى يقدم الحظر على الإباحة .
- ١٤ عند تعارض الحدين ،أحدهما حاظر والآخر مبيح، نقدم الحد الحاظر على الحد المبيح.
   التوصيات:
- 1- استثمار هذه القاعدة في المسائل الفقهية المستجدة، والتي قد تُشكل على كثير من طلاب العلم عند تعارض الحاظر والمبيح، وفي تطبيق هذه القاعدة سد باب شركبير على المسلمين واحتياط لدينهم.
- ٢- مراعاة التقيد بشروط تطبيق القاعدة عند التطبيق، وعدم تطبيقها بإطلاقها بدون شروط.
- العناية بالقواعد الأصولية عامة، لشدة أهميتها وفائدتها في ضبط الكثير من المسائل الفقهية القديمة والمعاصرة.



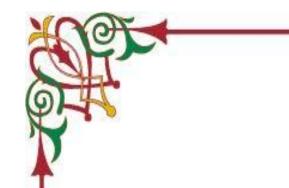



# الفهارس

# وتشمل:

- فهرس الآيات القرانية.
- فهرس الأحاديث النبوية والآثار .
  - فهرس الأعلام.
  - فهرس المصادر والمراجع.
    - فهرس الموضوعات.

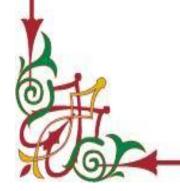



# ١- فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة        | رقمها       | الآية                                                                                               |  |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|               | سورة البقرة |                                                                                                     |  |
| ۱۸۷،۱۵۸       | 150         | ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمَّهُ ﴾                                                    |  |
| 109 (1        | 110         | ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَكَامٍ أَخَرُّ                            |  |
| 10 ( ) ( )    | 1,70        | يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾                                   |  |
| ۲٠٤           | ١٨٧         | ﴿ اَلْحُرُ بِالْحُرُ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ﴾                                                      |  |
| ١٧١           | ۱۸۸         | ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِينَكُم بِأَلْبَطِلِ ﴾                                    |  |
| ٧٨            | 190         | ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلَهَاكُذِّ ﴾                                                |  |
| ۱۹۳،۱۸۷       | 771         | ﴿ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ﴾                                                 |  |
| 119           | 777         | ﴿ فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَ ﴾                                                       |  |
| 10            | 775         | ﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوْاْ وَتَنَّقُواْ ﴾               |  |
| 1986198       | 777         | ﴿ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ          |  |
| 1 (2 6) (1    | 111         | أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ                                            |  |
| 7.1           | 777         | ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعَنَ أَوْلَنَدُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ                               |  |
|               |             | ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَكًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ |  |
| 198           | 7 3 2       | أَشُّهُرٍ وَعَشَّرًا ۚ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي    |  |
|               |             | أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾                                   |  |
| 771,177       | 770         | ﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ ﴾                                                                     |  |
| 779,          |             | الله البيع الله البيع الله                                                                          |  |
| سورة آل عمران |             |                                                                                                     |  |

| الصفحة   | رقمها | الآية                                                                                                             |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |       | ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ ءَايَتُ مُّعَكَمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئْبِ                      |
| ٤٠       | ٧     | وَأُخُرُ مُتَشَكِهَ لَيُّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْئُ فَيَ تَبَعُونَ مَا تَشَكِهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ |
|          | Y     | ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ |
|          |       | يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّناً وَمَا يَذَكِّرُ إِلَّا أُولُواْ الْأَلْبَبِ ٧               |
| ٣        | 1.7   | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ ـ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم          |
| '        | , , , | مُسْلِمُونَ ﴾                                                                                                     |
|          |       | سورة النساء                                                                                                       |
|          |       | ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَاكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا             |
| ٣        | ١     | زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِـ،           |
|          |       | وَٱلْأَرْحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾                                                         |
| ٥٦       | 77    | ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَ آؤُكُم مِنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾                                                      |
| ۸٤،٦٥    | 7 m   | ﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنِ الْأُخْتَايِنِ ﴾                                                                       |
| 7.1.     | '''   | ووان تجمعوا بين الاحتيي                                                                                           |
| ٨٤، ٦٥   | ۲ ٤   | ﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكَتُ أَيْمَنَكُمْ ۚ                                               |
| 191,19.0 |       |                                                                                                                   |
| ١٧٦      | 79    | ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ يَجِكُرَةً عَنْ تَرَاضِ مِّنكُمُّ ﴾                                                          |
| ۱٤٢ ،١٣٨ | ٤٣    | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَأَنتُمْ شُكَارَىٰ حَتَّى                         |
|          |       | تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ ﴾                           |
| ٣٨       | 09    | ﴿ فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنُّمُ ۚ تُؤْمِنُونَ                    |
|          |       | بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَالِكَ خَيْرٌ وَٱحۡسَنُ تَأُوبِيلًا ﴿ ١٠ ﴾                                      |
| ۳۷ ،۳٥   | ٨٢    | ﴿ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْفِيهِ ٱخْذِلَافًا كَثِيرًا ﴾                                    |

| الصفحة       | رقمها | الآية                                                                                                          |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |       | سورة المائدة                                                                                                   |
| 771,07       | ٣     | ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ                      |
| 111651       | ١     | ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾                                                                                          |
| 717          | ٤     | ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ ﴾                                    |
| 7716187      | 0     | ﴿ وَٱلْخُصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾                                            |
| ۲۰۸          | ٣٨    | ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓ أَلَيْدِيَهُ مَا ﴾                                                   |
| 7.0          | ٤٥    | ﴿ وَكُنْبِنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ                                                    |
|              | ٥     | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزَلَهُمْ رِجْسُ مِّن |
| ٨٩           | 9.    | عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ                                                     |
| 717          | 97    | ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ ﴾                                    |
|              |       | سورة الأنعام                                                                                                   |
| ٦٨           | 117   | ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ                    |
| ,,,          |       | إِلَّا ٱلظَّلَنَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَخُوصُونَ ١١١١ ﴾                                                         |
| 771          | 171   | ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمُنْذَكُرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾                                               |
|              |       | ﴿ وَأَنَّ هَلْدَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأُتَّبِعُوهٌ ۖ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلشُّبُلَ                            |
| ٣٨           | 150   | فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ الْعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ                             |
|              |       |                                                                                                                |
|              | 105   | ﴿ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُۥ إِلَّا أَن                      |
| 7176 77      |       | يَكُونَ مَيْـتَةً أَوْ دَمَا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ                            |
|              |       | فِسْقًا أُهِلً لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ﴾                                                                        |
| سورة الأعراف |       |                                                                                                                |

| الصفحة         | رقمها        | الآية                                                                                                         |  |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 101            | ٣١           | ﴿ يَنَبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَّكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ ﴾                                               |  |
| ٧٨،<br>٢١١،٢١٦ | 107          | ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثِ ﴾                                                                        |  |
| 1 20           | ۲٠٤          | ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ، وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾                    |  |
|                |              | سورة الأنفال                                                                                                  |  |
| ٤٥             | ٤٢           | ﴿لِّيَهُ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ                                 |  |
|                |              | سورة التوبة                                                                                                   |  |
|                | <b>.</b> .   | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقْرَبُواْ                        |  |
| ١٤١            | ۲۸           | ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَكَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكَذًا ﴾                                                             |  |
|                | سورة يونس    |                                                                                                               |  |
| 7 <            | ٣٦           | ﴿ وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ لِلَّا ظَنَّاۚ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًاۚ إِنَّ ٱللَّهَ |  |
|                | 1 (          | عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ          |  |
|                | سورة النحل   |                                                                                                               |  |
| ٥٢             | ٨٩           | ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾                                                  |  |
|                | سورة الإسراء |                                                                                                               |  |
| 74             | ۲.           | ﴿ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ۞ ﴾                                                                  |  |
| ٧٨             | 74           | ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾                                                                  |  |
| سورة طه        |              |                                                                                                               |  |
| ٣              | ٤            | ﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾                                                                              |  |
| سورة المؤمنون  |              |                                                                                                               |  |
| 191            | 0            | ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴾                                                                  |  |

| الصفحة       | رقمها   | الآية                                                                                               |
|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 191          | ٦       | ﴿ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ        |
|              |         | سورة النور                                                                                          |
| 1 2 7        |         | ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ. يُسَبِّحُ لَهُ. فِيهَا         |
| 1 2 1        | ٣٦      | بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ اللَّ ﴾                                                                    |
|              |         | سورة القصص                                                                                          |
| 1 £ 9        | ٤٨      | ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ، فِي زِينَتِهِ ۗ ﴾                                                        |
|              | •       | سورة لقمان                                                                                          |
| 7.1          | ١٤      | ﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾                                                                       |
|              | •       | سورة الأحزاب                                                                                        |
| ٣            | ٧.      | ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴾                   |
| ٣            | ٧١      | ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۖ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ                 |
| '            |         | وَرَسُولَهُ، فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا الله                                                     |
|              |         | سورة الجاثية                                                                                        |
| - A          | <u></u> | ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمُ مَّا نَدْرِى مَا |
| ٦٨           | ٣٢      | ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿ اللَّهَ اللَّهُ ﴾            |
| سورة الأحقاف |         |                                                                                                     |
| ۲٠١          | 10      | ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَلُهُ مَلَاثُونَ شَهُراً ﴾                                                        |
| ١٤           | ۲ ٤     | ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضَا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَيْهِمْ                                            |



# ٢- فهرس الأحاديث النبوية

| الصفحة        | طرف الحديث                                                          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| ۱۲٤،۱۲۳       | أتانا كتاب رسول الله على قبل موته: أن لا تنتفعوا من الميتة          |
|               | بإهاب ولا عصب                                                       |
| ١٨٤           | أتحب أن تأتي بما في عنقك يوم القيامة ناراً ؟                        |
| 109           | أترغب عن سنة رسول الله ﷺفأكل                                        |
| ١٦٢           | أتريدين أن تصومي غدا                                                |
| 711           | أتُطعمين ما لا تأكُلين                                              |
| 1             | أتى اليهود النبي ﷺ وهو جالس في المسجد في أصحابه                     |
| 1 2 7         | اجلس، فقد آذیت وآنیت                                                |
| 717           | أحرام يا رسول الله؟ فقال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي                |
| 1 1 1         | فأجدني أعافه                                                        |
| ۱۸٤ ، ۲۲ ، ٦٤ | أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أولى                              |
| 199           | 65 ( <del>9</del> 9                                                 |
| ٧٦            | اختلفتما إذا شذا بي                                                 |
| 00            | إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع                           |
| ١١.           | إذا أفضى أحدُكُم بيده إلى ذكره؛ ليس دونها سِتْر فقد وجب             |
| '''           | عليه الوُضُوء                                                       |
| 1 2 7         | إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، وقد خرج الإمام، فليصل ركعتين              |
| ٤٠            | إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ |
| ١٢٤           | إذا دبغ الإهاب فقدطهر                                               |
| 140           | إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس                      |
| 171           | إذا زوج أحدكم خادمه فلا ينظر إلى ما دون السرة، وفوق                 |
|               | الركبة                                                              |

| الصفحة   | طرف الحديث                                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 20     | إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب، فقد                                 |
|          | لغوت                                                                               |
|          | إذا وقعت الفأرة في السمن، فإن كان جامدا فألقوها وما                                |
| 7713 771 | حولها                                                                              |
| 10       | أَسَرَ إِلَى النَّبِي عِلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ النَّوْرَانِ كُلَّ سَنَةٍ        |
| ۱۷۲ ،۸۷  | اشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ دَارًا لِلسِّجْنِ بِمَكَّةَ مِنْ صَفْوَانَ |
| 177 (77  | بْنِ أُمَيَّةً                                                                     |
| ٤١       | أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتتم، اهتديتم                                            |
| 171      | اصنعوا كل شيء إلا النكاح                                                           |
| ١.٧      | أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما قذرتما من جوالي                                      |
| ١٤.      | أعطيت خمساً لم يُعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت                                   |
| 12.      | بالرعب                                                                             |
| ١٨٤      | اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا                     |
| 1 / 2    | تستكثروا به                                                                        |
| ١٨٥      | إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله                                               |
| ١٨٢      | إن آخر ما عهد إلى النبي الله أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على                             |
| 17(1     | أذانه أجرا                                                                         |
| ۳۲، ۲۳   | إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، لا                              |
| ١١٤      | يعلمهن كثير من الناس                                                               |
| ٨٢       | إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس                           |
| 117      | إن الماء لا يجنب                                                                   |
| ٧٦ ،٦٦   | إن المحرم ما أحل الله كالمستحل ماحرم الله                                          |
| 717      | أن النبي ﷺ أنه نمى عن أكل لحم الضب                                                 |
| , ,oV    | أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم                                                    |

| الصفحة  | طرف الحديث                                                                                                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 170172  |                                                                                                                |
| 117     | أن النبي ﷺ توضأ بفضل ميمونة ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |
|         | أن النبي الله كان يصوم السبت والأحد ويقول: «هما عيدان                                                          |
| ١٦١     | للمشركين فأنا أحب أن أخالفهما                                                                                  |
| 189     | أن النبي على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                             |
| 111     | منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة ؟                                                            |
| 772     | أن النبي ﷺ نهى عن الشرب قائما                                                                                  |
| 10.     | أن النبي ﷺ نمى عن المياثر الحمر                                                                                |
| ۱۷۹،۱۷۸ | أن النبي الله عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة                                                                    |
| ١٨، ٥٨، | أن النبي ﷺ يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه                                                                         |
| 171     |                                                                                                                |
| 1 7 7   | أن النبي ﷺ: سئل عن بيع العربان فأحله                                                                           |
| ٨٦      | أَنَّ النَّبِيَّ عَنَّ بَيْعِ الْعُرْبَانِ                                                                     |
| ٤٤      | أن النبي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                |
| ۲۰۸     | أن النبي ﷺ قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم                                                                        |
| оД      | إِن آية المائدة التي تحلها: ﴿ وَاللَّهُ صَنَتُ مِنَ المُؤْمِنَةِ وَالْخُصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا          |
|         | ٱلْكِتَبَ ﴾                                                                                                    |
| ١٧٧     | أن تباع من الأعراب ممن يسيء ملكها، فبيعت                                                                       |
| 1 1 9   | أن رسول على عن متعة النساء يوم حيبر، وعن أكل                                                                   |
|         | لحوم الحمر الإنسية                                                                                             |
| 9.7     | أن رسول الله على سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال                                                             |
|         | رسول الله ﷺ: من شبرمة ؟                                                                                        |
| 1 7 9   | أن رسول الله على أمره أن يجهز جيشًا فنفذت الإبل، فأمره                                                         |
| 1 7 7   | أن يأخذ في قلاص                                                                                                |

| الصفحة | طرف الحديث                                                    |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| 191    | إن رسول الله ﷺ قد أذن لكم، فاستمتعوا، يعني متعة النساء        |
| ١١٦    | أن رسول الله ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة            |
| 140    | أن رسول الله ﷺ نمى عن بيع المدبر                              |
| ١٦٤    | أن رسول الله على: «تزوج ميمونة حلالا وبني بها حلالا           |
| 1 12   | وكنت الرسول بينهما                                            |
| ١٨٣    | إن سرك أن يقلدك الله قوساً من نار فاقبلها                     |
| ١١٣    | إن شئت توضأ منه، وإن شئت لا توضأ منه                          |
| ١.٧    | أن عائشة ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات           |
| ١٢٦    | إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا             |
| 107    | إن كان من قضاء رمضان فاقضي يوما مكانه، وإن كان من             |
| , ,    | غير قضاء رمضان                                                |
| ١٤٧    | إن لكل شيء تحية، وتحية المسجد أن تصلي ركعتين                  |
| 770    | إن ناسا يكرهون الشرب قائما، وإن النبي على صنع مثل ما          |
| , ,    | صنعت                                                          |
| ١٣٨    | أن نُخْرِج، في العيدين، العَوَاتق وذوات الخدور وأمر الْحُيَّض |
| 1 £ Y  | إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، ولا القذر           |
|        | إنما هي لذكر الله ﷺ                                           |
| 1 £ 9  | إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها                              |
| ١٧٠    | إِمَّا الرِّبا فِي النَّسيئة                                  |
| ١٨٠    | أنه ﷺ استسلف بعيرا بكرا وقضى رباعيا                           |
| 189    | أنها كانت ترجل رسول الله ﷺ وهي حائض ورسول الله ﷺ              |
|        | حينئذ مجاور في المسجد                                         |
| 717    | إنها من الخبائث                                               |
| 97     | إني سمعت رسول الله على ينهى عن بيع الذهب بالذهب               |

| الصفحة  | طرف الحديث                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| ٥٨      | إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة                     |
| 10.     | إياكم والحمرة فإنها من أحب الزينة إلى الشيطان             |
|         | الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنحا  |
| 190     | صمأتها                                                    |
|         | أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها      |
| 198     | باطل                                                      |
|         | بعث رسول الله على بخيل قبل نجد، فجاءت برجل من بني         |
| 1 2 8   | حنيفة، يقال له؛ ثمامة بن أثال                             |
| ٥٢      | تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي          |
| ٥٢      | تركتم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك  |
| ۲۰۸     | تقطع يد السارق في ربع دينار                               |
| ٥٣      | توريث المرأة من دية زوجها                                 |
| 117,117 | توضؤوا من لحوم الإبل، ولا توضؤوا من لحوم الغنم            |
| 185     | ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله على أن نصلي فيهن          |
| ١٩.     | حرم - أو هدم - المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث      |
| ١       | الحق ثقيل مريء، والباطل خفيف وبي                          |
| 1 7 9   | الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نساء، ولا بأس به يدا بيد      |
| 107     | خرج رسول الله في حلة حمراء مشمرا، صلى إلى العنزة بالناس   |
| 101     | ركعتين                                                    |
|         | خرجنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فرأى رسول الله ﷺ على         |
| 10.     | رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن حمر، فقال رسول     |
|         | الله ﷺ: ﴿أَلا أَرَى هذه الحمرة قد علتكم؟                  |
| ١٣٠،٨٥  | خَمِّرْ فَخِذَكَ يَا مَعْمَرُ؛ فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةُ |
| 170     | دباغ جلود الميتة طهورها                                   |

| الصفحة   | طرف العديث                                                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٧٦      | دبر رجل منا غلاماً له ليس له مال غيره فقال النبي الله الله الله الله الله الله الله الل |
|          | يشتريه                                                                                  |
|          | دخل على النبي على رجل عليه بردان أحمران، فسلم، فلم يرد                                  |
| 10.      | النبي عِينَا                                                                            |
| ٥٣       | الدخول في بلدة أصابحا الطاعون                                                           |
| ۲۲، ۲۷۲  |                                                                                         |
| 110      | دع ما يريبك إلى مالا يريبك                                                              |
| 179      | الذَّهب بالذَّهب، والفضَّة بالفضَّة، والبرّ بالبرّ                                      |
|          | رأيت رسول الله ﷺ يخطب على بغلة وعليه برد أحمر، وعلي                                     |
| 101      | أمامه يعبر عنه                                                                          |
| 775      | زجر رسول الله ﷺ رجلا شرب قائما                                                          |
| 770      | سقيت النبي ﷺ من زمزم فشرب قائما                                                         |
| 9        | شبهتمونا بالحمر والكلاب؟! والله، لقد رأيت النبي على                                     |
| Α 2      | يصلي                                                                                    |
| ۸٧       | الضب لست آكله ولا أحرمه                                                                 |
| ١٢.      | عن النبي على، في الرجل يباشر امرأته، وهي حائض قال له:                                   |
| 11.      | ما فوق الإزار                                                                           |
| YA       | فإذا وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك                                     |
| V //     | لاتدري أيهما قتله                                                                       |
| 189      | فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري                                   |
| ٦٨       | فإن الظن أكذب الحديث                                                                    |
| 189      | فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب                                                        |
| ۱۸٤ ، ۸۱ | الفخذ عورة                                                                              |
| ١٣.      | الفلحد عوره                                                                             |

| الصفحة | طرف الحديث                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 2 7  | قم فصل رکعتین                                                     |
|        | كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ: ترك الوضوء مما مست                |
| ١١٤    | النار                                                             |
|        | كان الفضل رديف النبي ﷺ، فجاءت امرأة من ختعم،                      |
| 9 7    | فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي على يصرف             |
|        | وجه                                                               |
| ١٢٠    | كان رسول الله على يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض                  |
|        | كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله الله الله             |
| ١٢.    | يباشرها أمرها أن تتزر                                             |
| ١٨٧    | كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه                           |
|        | كنا عند النبي الشجلوسا فجأته امرأة تعرض نفسها عليه                |
| ١٨٤    | فخفض فيها النظر ورفعه فلم يردها فقال رجل من أصحابه                |
|        | زوجنيها يا رسول الله قال: «أعندك من شيء                           |
|        | كنا مع رسول الله ﷺ في جيش، فأصبنا به ضبابا. قال:                  |
| 711    | فشريت منها ضبا                                                    |
| 191    | كنا نتمتع على عهد رسول الله ﷺ بالثوب                              |
|        | كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد                |
| 191    | رسول الله عَلَيْنَ                                                |
| \      | كنا نغزو مع رسول الله على، وليس معنا نساء، فأردنا أن              |
| 191    | نختصي، فنهانا عن ذلك رسول الله ﷺ                                  |
| 179    | لا تبيعوا الدّينار بالدّينارين ولا الدّرهم بالدّرهمين             |
| 198    | لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها؛ فإن الزانية هي التي |
|        | تزوج نفسها                                                        |
| ١٦٠    | لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم                          |

| الصفحة | طرف الحديث                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 7.7    | لا تقطع يد السارق إلا فيما بلغ ثمن الجحن فما فوقه                |
| ١٣٠،٨٥ | لَا تَكْشِفْ فَخِذَك، وَلَا تَنْظُرْ فَخِذَ حَيِّ، وَلَا مَيَّتٍ |
| 7.7    | لا رضاع ألا ماكان في الحولين                                     |
| 7.7    | لا قطع فيما دون عشرة دراهم                                       |
| 198    | لا نكاح إلا بولي                                                 |
| 1 70   | لا يباع المدبر ولا يشتري                                         |
| ٧٨     | لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به             |
|        | حذرا مما به بأس                                                  |
| 9.7    | لا يحج أحد عن أحد                                                |
| 772    | لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ                         |
| ٥٣     | لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة                              |
| ۲٠٤    | لا يقتل حر بعبد                                                  |
| 178,07 | لا ينكح المحرم ولا ينكح                                          |
| 11.    | لا، إنما هو إلا بضعة منك                                         |
| ۲٠٨    | لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل                |
|        | فتقطع یده                                                        |
| 1 2 4  | لكم أن لا تحشروا ولا تعشروا ولا خير في دين ليس فيه ركوع          |
| 717    | لم يكن من طعام قومي فأجد نفسي تعافه فلا أحله ولا أحرمه           |
| ١٠٦    | الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنما رجس                     |
| ١٨٣    | لو أنك لبستها أو أخذتها ألبسك الله مكانها ثوباً من نار           |
| ۲۳.    | لي الواجد يحل عرضه وعقوبته                                       |
| 190    | ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها           |
| ٧٠،٦٣  | ما اجتمع حلال وحرام، إلا غلب الحرام على الحلال                   |

| الصفحة | طرف الحديث                                             |
|--------|--------------------------------------------------------|
| ١      | ما خير رسول الله ﷺ بين أمرين إلااختار أيسرهما          |
| 107    | ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله على   |
|        | له شعر يضرب                                            |
| 171    | ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل                      |
| 171    | ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء    |
|        | إلا الجماع                                             |
| ١٢.    | ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «ما فوق الإزار      |
| 0 £    | المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الوفاة                  |
| ١٢٤    | مر بشاة يجرونها، فقال: هلاأحذتم إهابها؟ قالوا:         |
|        | إنهاميتة،قال: يطهرها الماء والقرظ                      |
| 779    | مطل الغني ظلم، وإذاأحلت على مليء فاتبعه، ولا بيعتين في |
|        | واحدة                                                  |
| ١٥٨    | من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر لزمه الصوم             |
| ۲ • ٤  | من السنة أن لا يقتل حر بعبد                            |
| 107    | من دعي فليجب، فإن كان مفطرا أكل، وإن كان صائما         |
|        | فليصل وليدع لهم                                        |
| ١٧٣    | من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه               |
| 197    | من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم   |
|        | أحتين                                                  |
| 1.9    | من مس ذكره فليتوضأ                                     |
| ٣      | من يرد الله به خيراً يفقه في الدين                     |
| 7.0    | المؤمنون تتكافأ دماؤهم                                 |
| ٥٣     | ميراث الجدة                                            |
| ١١٧    | نهى رسول الله ﷺ أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة        |

| الصفحة  | طرف الحديث                                                  |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 777     | نهي رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة، وعن بيع وسلف             |
| 715     | نهي رسول الله على عن كل ذي ناب من السباع وعن كل             |
|         | ذي مخلب من الطير                                            |
| ١٧١     | نمي رسول الله ﷺ عن بيع العربان                              |
| 185     | نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، حتى تطلع وعند غروبما          |
| 112     | الوضوء مما يخرج، لا مما يدخل                                |
| ١٩.     | يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من           |
|         | النساء                                                      |
| 170     | يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت               |
| ۲۱۸،۲۱٤ | يا رسول الله على ما تقول في الضبع؟ قال: ﴿وَمَنْ يَأْكُلُ    |
|         | الضبع؟                                                      |
| 190     | يا رسول الله: إن أبي- ونعم الأب هـو- زوجني ابن أخيه         |
|         | ليرفع بي خسيسته                                             |
| 100     | يا رسول الله، إنا أهدي لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا، فقال:   |
|         | لا عليكما صوما يوما آخر مكانه                               |
| ١.٧     | يا رسول الله، أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: «نعم، وبما       |
|         | أفضلت السباع كلها                                           |
| ١٣١     | يا عائشة ألا أستحيي من رجل والله إن الملائكة تستحيي         |
|         | منه؟                                                        |
| ١٣٨     | يا عائشة ناوليني الثوب فقالت: إني حائض                      |
| 107     | يا عائشة، هل عندكم شيء ؟ قالت: فقلت: يا رسول الله،          |
|         | ما عندنا شيء قال: فإني صائم                                 |
| ٩٣      | يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مُؤَخِّرةِ |
|         | الرحل                                                       |

| الصفحة | طرف الحديث                                            |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 9 4    | يقطع صلاه الرجل إذا لم يكن بين يديه قِيدَ أخِرة الرحل |
| ( )    | الحمارُ                                               |



## ٣-فهرس الأعلام

| الصفحة | العلم                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥.     | ١) إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي= الشاطبي                            |
| ۲۱۸    | ٢) أبو ثعلبة الخشني                                                                    |
| 170    | ٣) أبو رافع القبطى                                                                     |
| 74     | ٤) أبو سعيد بن أبي الحسن يسار البصري                                                   |
| ١٨٣    | ٥) أبي بن كعب بن قيس بن عبيد                                                           |
| ١٧٧    | ٦) أحمد بن إدريس القرافي المالكي                                                       |
| ٧.     | ٧) أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، أبو بكر= البيهقي                                     |
| ٣٣     | <ul> <li>٨) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الحراني= ابن تيمية</li> </ul> |
| ٨٠     | ٩) أحمد بن علي أبو بكر الرازي الإمام الكبير الشأن= الجَصَّاص                           |
| ٧١     | ١٠) أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي= ابن حجر                                        |
| ١٧.    | ۱۱) أسامة بن زيد بن حارثة                                                              |
| ٧١     | ١٢) إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي، أبو الفداء= العجلوني                                |
| ١٣٧    | ١٣) إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق أبو إبراهيم=                           |
|        | المزين                                                                                 |
| ٣٨     | ١٤) إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل= أبو إبراهيم المزيي                                     |
| 107    | ١٥) أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم                                         |
| ٨١     | ١٦) أنس بن مالك بن النضر الخزرجي الأنصاري= أبو حمزة                                    |
| 1.9    | ١٧) بسرة بنت صفوان بْن نوفل بْن أسد بْن عبد العزى بْن قصي                              |
|        | القرشية الأسدية                                                                        |
| 711    | ۱۸) ثابت بن ودیعة بن عمرو بن قیس                                                       |
| 124    | ١٩) ثمامة بن أثال بن النعمان اليمامي                                                   |

| الصفحة | العلم                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 117    | ۲۰) جابر بن سمرة بن جنادة السوائي                            |
| ١.٧    | ٢١) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي،أبو عبد |
|        | الله                                                         |
| ٧٠     | ۲۲) جابر بن یزید بن الحارث بن عبد یغوث بن کعب الجعفی         |
| 100    | ٢٣) جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي=أبو       |
|        | عدي                                                          |
| ٨١     | ٢٤) جرهد بن رزاح بن عدى الأسلمى ، المدنى = أبو عبد الرحمن    |
| 98     | ٢٥) جُندب بن جُنادة بن سفيان بن عبيد= أبو ذر                 |
| ١٦٢    | ٢٦) جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية المصطلقية         |
| 100    | ٢٧) الحارث بن ربعي بن بلدمة= أبو قتادة الأنصاري السلمي       |
| 99     | ٢٨) الحسين بن بشار بن موسى المخرمي= أبو علي الخياط           |
| 100    | ٢٩) حفصة بنت عمر بن الخطاب                                   |
| ١١٦    | ٣٠) الحكم بن عمرو الغفاري، أبو عمرو                          |
| 109    | ٣١) خُميل بن بصرة بن وقاص بن حاجب بن غفار ، أبو بصرة         |
|        | الغفارى                                                      |
| 715    | ٣٢) خزيمة بن جزء الأسدي                                      |
| 10.    | ٣٣) رافع بن حديج بن رافع بن عدي، الأنصاري النجاري الخزرجي    |
| ١٩.    | ۳٤) الربيع بن سبرة بن معبد                                   |
| ٨٢     | ٣٥) زيد بْن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو ابن زيد مناة بن    |
|        | عدي بن عمرو بن مالك بْن النجار الأَنْصَارِيّ= أبو طلحة       |
| ١٩.    | ٣٦) سبرة بن معبد و يقال سبرة بن عوسجة                        |
| 0 \$   | ٣٧) سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري= أبو سعيد  |
|        | الخدري                                                       |

| الصفحة | P                                                        | العل  |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|
| 191    | سلمة بن عمرو بن الأكوع                                   | (۳۸   |
| 111    | سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم= الطوفي                | (٣9   |
| ١٧٨    | سَمُرة بن جندب بن هلال الفزاري                           | (٤٠   |
| ١٨٤    | سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي      | (٤١   |
| 97     | شراحيل بن آدة = أبو الأشعث الصنعاني                      | (     |
| ۱۷۳    | شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي                    | (٤٣   |
| ۲٣.    | الشريد بن سويد الثقفي                                    | (     |
| ٨٦     | شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص                | ( ٤ 0 |
| ۸٧     | صفوان بن أمية بن خلف بن وهب                              | (٤٦   |
| ٨٢     | صفي الدين محمد بن عبد الرحيم                             | (     |
| ١٦.    | الصماء بنت بسر المازنية                                  | (ξλ   |
| 11.    | طلق بن علي بن طلق بن عمرو السحيمي الحنفي اليمامي، أبو    | (٤9   |
|        | لي                                                       | عا    |
| ٧٠     | عامر بن شراحبيل بن عبد ذي كبار الحمري= أبو عمرو          | (0.   |
| 101    | عامر بْن عمرو المزيي                                     | (0)   |
| ١٨٤    | عائذ الله بن عبد الله بن عمرو، ويقال عيذ الله، أبو إدريس | 70)   |
|        | غولان <u>ي</u>                                           | 71    |
| 9 £    | عائشة بنت أبي بكر الصديق= أم المؤمنين                    | (04   |
| 90     | عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي= أبو الوليد      | (0 {  |
| ١٨٤    | عبد الرحمن بن شبل بن عمرو بن زيد الأنصاري الأوسى         | (00   |
| 98     | عبد الرحمن بن صخر الدوسي= أبو هريرة                      | (07   |
| ٥٣     | عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث القرشي     | (0)   |
| 70     | عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عامر= الأخضري              | (°\   |

| الصفحة | العلم                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 19     | ٥٩) عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر القرشي= الإسنوي            |
| ٧١     | ٦٠) عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر= الزين العراقي |
| ٣٧     | ٦١) عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب= الجبّائي                   |
| ۲.     | ٦٢) عبد العزيز بن أحمد بن محمد عَلَاء الدِّين البُحَارِي         |
| ١٧     | ٦٣) عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي                    |
| 1 2 7  | ٦٤) عبد الله بن بسر المازني، أبو بسر                             |
| ٨١     | ٦٥) عبد الله بن جرهد الأسلمي                                     |
| 117    | ٦٦) عبد الله بن سرجس المزني                                      |
| ١٢٠    | ٦٧) عبد الله بن سعد الأنصاري الحرامي                             |
| ٥٧     | ٦٨) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي                |
| ١٢٣    | ٦٩) عبد الله بن عكيم الجهني                                      |
| ٥٨     | ٧٠) عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي              |
| 7 £    | ٧١) عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي أبو الخير القاضي     |
|        | ناصر الدين= البيضاوي                                             |
| 00     | ٧٢) عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري= أبو موسى الأشعري            |
| ٧٠     | ٧٣) عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي= أبو عبد الرحمن             |
| ١٦     | ٧٤) عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله ابن       |
|        | حيويه = إمام الحرمين                                             |
| 179    | ٧٥) عبدالعزيز بن عبدالله بن عبد الرحمن= ابن باز                  |
| ٨٦     | ٧٦) عبدالله بن عمرو بن العاص                                     |
| ٦١     | ٧٧) عبيد الله بن الحسين بن دلال= أبو الحسن الكرخي                |
| ١٨     | ٧٨) عبيد الله بن مسعود البخاري الحنفي= صدر الشريعة               |
| 188    | ٧٩) عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهمان                    |

| الصفحة | ۴                                                         | العا |
|--------|-----------------------------------------------------------|------|
| ١٨٢    | عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهمان                 | (Α·  |
| ١٨     | عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس = ابن الحاجب              | (۸۱  |
| ٧٨     | عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي           | ۲۸)  |
| ١٨     | علي بن أبي علي محمد بن سالم التغلبي= الآمدي               | (۸۳  |
| 19     | علي بن عبد الكافي= ابن السبكي أبو الحسن                   | (λ ξ |
| ١٧     | علي بن محمد بن الحسين فخر الإسلام = البزدوي               | (۸٥  |
| ١٨٨    | علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي المعروف بالماوردي      | ۲۸)  |
| ١٥٠    | عمران بن حصين بن عبيد بن خلف= أبو نجيد                    | (۸۷  |
| ۲٣.    | عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي                             | (٨٨  |
| ٨٦     | عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص         | (۸۹  |
|        | غرشي                                                      | الا  |
| ٦١     | عمرو بن محمد الليثي البغدادي= أبو الفرج                   | (9.  |
| 107    | عون بن وهب بن عبد الله السوائي                            | (91  |
| ٦٢     | عيسى= عمرو بن محمد الليثي البغدادي                        | (97  |
| ١.٧    | غالب بن أبجر المزْنِي                                     | (98  |
| ١٤     | فاطمة الزهراء بنت محمد على الله بن عبد الله بن عبد المطلب | (9 ٤ |
| 0 \$   | الفريعة بنت مالك بن سنان بن تعلبة الخدرية الأنصارية       | (90  |
| 9 7    | الفضل بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي              | (97  |
| ٤١     | القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق                          | (97  |
| 199    | الكاساني = أبو بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين            | (۹۸  |
| ١٣٣    | محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني                     | (99  |
| ١٣٧    | >عمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري= أبو بكر             | ١    |
| ٥,     | >عمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي= ابن قيم الجوزية    | ١٠١  |

| الصفحة | العلم                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 179    | ١٠٢)محمد بن أحمد بن أبي بكر فرْحْ= القرطبي                         |
| ١٦     | ١٠٣)محمد بن أحمد بن أبي سهل = السرخسي                              |
| 170    | ١٠٤) محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي                            |
| ٥,     | ١٠٥) محمد بن إسحاق النيسابوري= ابن حزيمة                           |
| ٨٥     | ١٠٦) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه= أبو عبد الله |
|        | البخاري الحافظ                                                     |
| 99     | ١٠٧) محمد بن الحسين بن خلف بن أحمد الفرّاء البغدادي= القاضي        |
|        | أبو يعلى                                                           |
| ١٧     | ١٠٨) محمد بن بهادر بن عبد الله، بدر الدين أبو عبد الله المصري      |
|        | =الزركشي                                                           |
| ٥٢     | ١٠٩)محمد بن جرير بن يزيد الطبري= أبو جعفر                          |
| ١٧٣    | ١١٠) محمد بن سيرين البصري                                          |
| 79     | ١١١) محمد بن عبد الحميد بن الحسن أبو الفتح = الأسمندي              |
| ٧١     | ١١٢)محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر= السخاوي                 |
| ٨٥     | ١١٣) محمد بن عبد الله بن جحش الأسدي                                |
| 719    | ١١٤) محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد الإمام = أبو     |
|        | بكر بن العربي                                                      |
| ١١٨    | ١١٥) محمد بن عبد الله بن محمد= الزركشي الحنبلي                     |
| ١٨٠    | ١١٦) محمد بن عبد الهادي التتوي                                     |
| 177    | ١١٧) محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن سعود السيواسي             |
|        | المعروف =الكمال ابن الهمام                                         |
| ٣٧     | ۱۱۸) محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان،          |
|        | مولى عثمان بن عفان= أبو علي المعروف بالجبائي                       |

| الصفحة | العلم                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| ١٦     | ١١٩) محمد بن علي الطيب البصري= أبو الحسين                       |
| ١٢٧    | ١٢٠) محمد بن علي بن محمد الشوكاني                               |
| ٣٣     | ١٢١) محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري=الرازي        |
| ١٧     | ١٢٢)محمد بن محمد الطوسي = الغزالي                               |
| ٧١     | ١٢٣) محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج= أبو عبد الله                 |
| 10     | ١٢٤) محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي محمد الدين أبو   |
|        | الطاهر= الفيروز أبادي                                           |
| ١٤٨    | ١٢٥) محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، أبو محمد= بدر الدين العيني  |
| ۲ ٤    | ١٢٦) محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم) ابن أحمد بن محمد، أبو     |
|        | الثناء، شمس الدين= الأصبهاني                                    |
| 171    | ١٢٧)مسروق بن الأجدع بن مالك الهمذاني                            |
| 7 7    | ١٢٨)مسعود بن عمر بن عبد الله سعد الدين= التفتازاني              |
| 90     | ١٢٩) معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن       |
|        | عبد مناف                                                        |
| ٨٥     | ١٣٠)معمر بن عبد الله بن نضلة القرشي العدوي                      |
| ۲۱     | ١٣١)ميمونة بنت الحارث بن حزن                                    |
| ۸٧     | ۱۳۲)نافع بن عبد الحارث الخزاعي                                  |
| ١٣٨    | ١٣٣)نسيبة بنت كعب أم عطية الأنصارية                             |
| 197    | ١٣٤) نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم ابن داود النابلسي المقدسي |
| ۱۷٦    | ١٣٥) نعيم بن عبد الله بن أسيد بن عوف بن عبيد بن عويج            |
| 0 \$   | ١٣٦)هارون الرشيد أمير المؤمنين، ابن المهدي محمد بن المنصور أبي  |
|        | جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد         |
|        | المطلب                                                          |

| الصفحة | العلم                           |
|--------|---------------------------------|
| 101    | ١٣٧)هلال بن عامر بن عمرو المزني |
| ١٦١    | ۱۳۸)هند بنت أبي أمية : حذيفة    |
| 107    | ١٣٩)وهب بن عبد الله السوائي     |



## فهرس المصادر والمراجع

- الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، لأبي عبدالله الحسين بن إبراهيم بن الحسين بن جعفر، الهمذاني الجورقاني (المتوفى: ٣٤٥هـ)، تحقيق وتعليق: الدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض المملكة العربية السعودية، مؤسسة دار الدعوة التعليمية الخيرية، الهند، الطبعة: الرابعة، ١٤٢٢ هـ ٢٠٠٢ م.
- ٢) الإبانة الكبرى، لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن محمد العُكْبَري المعروف بابن بَطَّة العكبري (المتوفى: ٣٨٧هـ)، المحقق: رضا معطي، وعثمان الأثيوبي، ويوسف الوابل، والوليد بن سيف النصر، وحمد التويجري، الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض.
- ") الإبهاج في شرح المنهاج ((منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي المتوفي سنه ٥٨٥هـ))، لأبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب، الناشر: دار الكتب العلمية —بيروت، عام النشر: ١٤١٦هـ ١٩٩٥ م.
- ٤) أثر الاختلاف في القواعد الأصولية، الدكتور مصطفى الخن، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، لبنان ،الطبعة الأولى ٤٣٠هـ-٢٠٠٩م.
- و) إجابة السائل شرح بغية الآمل، محمد بن إسماعيل الصنعاني، تحقيق: القاضي حسين بن أحمد السياغي والدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل، مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الأولى، ١٩٨٦
  - الإجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي، لفهد الحسون، المكتبة الشاملة.
- ٧) **الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي،** خالد بن عبد الله بن براك الحافى ، الطبعة الثانية ١٤٢١هـ.
- ٨) الإجماع، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت: ٣١٩)، تحقيق: أبو حماد صغير

- أحمد، دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٢ هـ.
- 9) إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، ل/ صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي (المتوفى: ٧٦١هـ)، المحقق: د. محمد سليمان الأشقر، الناشر: جمعية إحياء التراث الإسلامي الكويت، الطبعة: الأولى، ٧٠٧م.
- 1) **الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان**، للحافظ الإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي (ت:٤٥٣هـ)، بترتيب: علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ.
- 11) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد، الناشر: مطبعة السنة المحمدية، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
- (١٢) إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت٤٧٤هـ)، تحقيق: عبدالجيد تركى، دار الغرب الإسلامي.
- ۱۳) أحكام القرآن، ل/ أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت: ۳۷۰هـ)، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي-بيروت/لبنان، سنة الطبع ٤٠٥هـ.
- 1) الإحكام، لأبي الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (ت: ٦٣١هـ)، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت-دمشق- لبنان.
- ٥١) الإحكام، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (١٥) المتوفى: ٢٥١هـ)، المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكر، قدم له: الأستاذ الدكتور إحسان عباس، الناشر: دار الآفاق الجديدة
- 17) إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث، لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: ٩٧هه)، قدم له: الشيخ محمد الغزالي، تحقيق: أبي عبد الرحمن محمود الجزائري، الناشر: مكتبة ابن حجر للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، الطبعة: الأولى، ١٤٨٨ هـ ١٩٨٨ م.
- ١٧) اختلاف الحديث (مطبوع ملحقا بالأم للشافعي)، لأبي عبد الله الشافعي محمد بن

- إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: ٢٠٤هـ)، الناشر: دار المعرفة بيروت، سنة النشر: ٢٠٤١هـ/١٩٩٠م
- ١٨) الآداب الشرعية والمنح المرعية، لأبي عبد الله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي الحنبلي (المتوفى: ٣٦٧هـ)، الناشر: عالم الكتب
- ۱۹) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٢٥،هـ)، تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق كفر بطنا، قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور، الناشر: دار الكتاب العربي، الطبعة: الطبعة الأولى ١٤١٩هـ ١٩٩٩م.
- (٢) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ل/ لعلامة محمد ناصر الدين الألباني (ت: ١٤٢٠هـ)، الناشر: المكتب الإسلامي، إشراف محمد زهير الشاويش الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ.
- (٢١) **الاستذكار**، لأبي يوسف عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ٣٦٠هـ)، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ ٢٠٠٠.
- ٢٢) الاستيعاب في معرفة الأصحاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت: ٤٦٣هـ)، تحقيق: علي محمد البحاوي، الناشر: دار الجيل، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٢هـ ١٩٩٢م.
- (٣٣) أسد الغابة، لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير (ت: ٦٣٠هـ)، تحقيق: علي محمد معوض عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، سنة النشر: ١٤١٥هـ ١٩٩٤م.
- ٢٤) الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، ل/ زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (ت: ٩٧٠هـ)، تحقيق: الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار

- الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ ١٩٩٩ م.
- ٥٢) **الأشباه والنظائر**، ل/ عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت: ٩١١هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ ١٩٩٠م.
- ٢٦) **الإصابة في معرفة الصحابة** لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:٨٥٢ه)، تحقيق: على محمد البجاوي، دار نهضة مصر، القاهرة.
- ٢٧) أصول البزدوي، كنز الوصول إلى معرفة الأصول، على بن محمد البزدوي الحنفي (ت٤٨٦هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى ١٩٩١م.
- ٢٨) أصول السرخسي ، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 8٨٣) الناشر: دار المعرفة بيروت.
  - ٢٩) أصول الفقه، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي .
- ٣٠) أصول الفقه، محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي، تحقيق: فهد بن محمد السدحان (دكتوراه ، ٤ أجزاء) ، مكتبة العبيكان ، الرياض .
- (٣١) إعلام الموقعين عن رب العالمين، ل/ محمد بن أبي بكر بن أبوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ٧٥١هـ)، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ ١٩٩١م.
- ٣٢) الأعلام، ل/ حير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (ت: ١٣٩٦هـ)، الناشر: دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشر أيار / مايو ٢٠٠٢م.
- ٣٣) أعيان العصر وأعوان النصر، ل/ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (المتوف: ٣٣) أعيان العصر وأعوان النصر، لل صلاح الدكتور نبيل أبو عشمة، الدكتور محمد موعد، الدكتور محمود سالم محمد، قدم له: مازن عبد القادر المبارك، الناشر: دار الفكر المعاصر، بيروت لبنان، دار الفكر، دمشق سوريا، الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ ١٩٩٨ م.
- ٣٤) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ل/ شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني

- الشافعي (ت: ٩٧٧هـ)، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات دار الفكر، الناشر: دار الفكر بيروت.
- ٣٥) إكمال المعلم بفوائد مسلم، لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، (المتوفى: ٤٤٥هـ)، المحقق: الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل، الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ ١٩٩٨ م.
- ٣٦) الأم، لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت: ٢٠٤هـ)، دار المعروفة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، ١٣٩٣هـ.
- ٣٧) الإمام الألباني رحمه الله تعالى دروس ومواقف وعبر، للشيخ عبد العزيز السدحان، حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه لمحمد بن إبراهيم الشيباني.
- ٣٨) إنباء الغمر بأبناء العمر، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ٢٥٨هـ)، المحقق: د حسن حبشي، الناشر: المحلس الأعلى للشئون الإسلامية لجنة إحياء التراث الإسلامي، مصر، عام النشر: ١٣٨٩هـ، ١٩٦٩م.
- ٣٩) الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه، المؤلف: شمس الدين محمد بن عثمان بن علي المارديني الشافعي (المتوفى: ٨٧١هـ)، المحقق: عبد الكريم بن علي محمد بن النملة، الناشر: كتبة الرشد الرياض، لطبعة: الثالثة، ٩٩٩م
- ٤) الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف، لأبي محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي (المتوفى: ٢١٥هـ)، المحقق: د. محمد رضوان الداية، الناشر: دار الفكر بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٠٣.
- (٤) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، ل/ أبي الحسن علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت: ٥٨٨ه)، تحقيق: محمد حامد الفقهي، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، ٤٠٠ ه.
- ٤٢) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى: ٣١٩هـ)، تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، الناشر:

- دار طيبة الرياض السعودية، الطبعة: الأولى ١٤٠٥ هـ، ١٩٨٥ م.
- ٣٤) **البحر المحيط في أصول الفقه**، ل/ أبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عبد الله بن عبد الله عبد الله بن عبد
- ٤٤) بحوث في الاقتصاد الإسلامي (بحث مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي ،السنة الثانية ،العدد الثاني .
- وع) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن
- ٢٤) **البداية والنهاية،** لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت: ٧٧٤هـ)، تحقيق: علي شيري، الناشر: دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الأولى ١٩٨٨ م
- (٤٧) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ل/علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفى (ت ٥٨٧ هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٦ هـ.
- ٤٨) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ل/ محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت: ٢٥٠ هـ)
- 9٤) البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري ابن الملقن (ت: ١٤٠٨هـ)، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهجرة، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ.
- ٥٠) بذل النظر في الأصول، الإمام علاء الدين محمد بن عبد الحميد الأسمندي (ت ٥٠) بذل النظر في الأصول، الإمام علاء الدين محمد بن عبد الحميد الأسمندي (ت ٥٠) تحقيق: محمد زكي عبدالبر، دار التراث، ١٩٩٢ م.
- (٥) البرهان في أصول الفقه، لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: ٢٧٨هـ)، المحقق: صلاح بن محمد بن عويضة، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ –

۱۹۹۷ م.

- ٥٢) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، ل/ عبد الرحمن بن أبي بكر، حلال الدين السيوطي (ت: ٩١١هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: المكتبة العصرية لبنان / صيدا.
- ٥٣) بلوغ المرام، ل/ الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: ١٥٨ه)، ضبط نصه وعلق عليه : أحمد بن سليمان، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى ١٤٢٦ ه.
- ٤٥) البناية شرح الهداية، لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: ٥٥٥هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، ٢٠٠٠ هـ ٢٠٠٠ م.
- ٥٥) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم) ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس الدين الأصفهاني (المتوفى: ٤٧٩هـ)، المحقق: محمد مظهر بقا، الناشر: دار المدني، السعودية، الطبعة: الأولى، ٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م.
- ٥٦) البيان في مذهب الإمام الشافعي، لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوفى: ٥٥٨هـ)، المحقق: قاسم محمد النوري، الناشر: دار المنهاج جدة، الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م.
- ٥٧) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، ل/ أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت: ٢٠٥هـ)، حققه: د محمد حجي وآخرون، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، الطبعة: الثانية، ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م.
- (نسبة إلى معتق أبيه سودون الشيخوني) الجمالي الحنفي (المتوفى: ٩٧٩هـ)، المحقق: الأولى، ١٤١٣هـ) الطعة: الأولى، ١٤١٣هـ هـ عمد خير رمضان يوسف، الناشر: دار القلم، دمشق، الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ ٩٩٢
- ٥٩) تاج العروس للزبيدي من جواهر القاموس، ل/ محمّد بن عمد بن عبد الرزّاق

- الحسيني، أبو الفيض، الملقب بمرتضى، الزَّبيدي (ت: ١٢٠٥ه)، تحقيق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية.
- (٦٠) التاج والأكليل لمختصر خليل، ل/ محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبي عبد الله المواق المالكي (ت: ١٩٨٨هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ-١٩٩٤م.
- (٦٦) تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ٣٠٠هـ)، المحقق: سيد كسروي حسن، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٠ هـ- ١٩٩٠م.
- 77) التاريخ الكبير، ل/ أبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، (ت: 707هـ)، الطبعة: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان .
- ٦٣) تاريخ بغداد، ل/ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (ت: ٤٦٣هـ)، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي بيروت، الطبعة: الأولى، ٢٠٠٢هـ ٢٠٠٢م.
- 75) **التبصرة في أصول الفقه**، المؤلف: أبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: ٤٧٦هـ)، المحقق: د. محمد حسن هيتو، الناشر: دار الفكر دمشق، الطبعة: الأولى، ٣٠٠هـ)
- ٥٦) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ل/فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، القاهرة، الطبعة الأولى ١٣١٣ هـ.
- 77) التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: ٥٨٨هـ)، المحقق: د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القربي، د. أحمد السراح، الناشر: مكتبة الرشد السعودية / الرياض، الطبعة: الأولى، ٢٠٠١هـ ٢٠٠٠م
- ٦٧) التحصيل من المحصول، لسراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي، المحقق : عبد

- الحميد علي أبو زنيد، الناشر : مؤسسة الرسالة، الطبعة : الأولى ، ١٤٠٨ هـ / ١٩٨٨ م
- 7A) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، ل/ أبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (ت: ١٣٥٣هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت.
- 79) تحفة الراكع والساجد، لأبي بكر الجراعي، أبو بكر بن زيد الجراعي الصالحي الحنبلي ، وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الأولى ٢٠٠٤هـ ٢٠٠٤م.
- ٧٠) تحفة الفقهاء، لمحمد بن أجمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي (المتوفى: فحو ٤٥٥هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة: الثانية، ٤١٤١ هـ ١٩٩٤ م.
- (۷۱) تحفة المحتاج في شرح المنهاج، المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، الطبعة: بدون طبعة، عام النشر: ١٣٥٧ هـ الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، الطبعة: بدون طبعة، عام النشر: ١٣٥٧ هـ ١٩٨٣م
- ٧٢) التحقيق في أحاديث الخلاف، لأبي الفرج مال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: ٩٧٥هـ)، المحقق: مسعد عبد الحميد محمد السعدي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٥
- ٧٣) تدريب الراوي للنووي في شرح تقريب النواوي، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، حلال الدين السيوطي (المتوفى: ٩١١هـ)، حققه: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، الناشر: دار طيبة.
- ٧٤) التدوين في أخبار قزوين، لعبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني (المتوفى: ٣٢٣هـ)، المحقق: عزيز الله العطاردي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: ٨٠٤ هـ ١٩٨٧م.
- ٥٧) تذكرة الحفاظ للذهبي، لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (ت: ٧٤٨هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت-لبنان، الطبعة: الأولى،

- 1913 هـ ١٩٩٨م.
- ٧٦) تعارض الحاظر والمبيح، للدكتور عبد الرحمن بن محمد القريي، مكتبة الرشد، الرياض، ٢٩) عادم العربي المبيح، للدكتور عبد الرحمن بن محمد القريبي، مكتبة الرشد، الرياض،
- ٧٧) التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية، عبد اللطيف بن عبد الله البرزنجي، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١٧،هـ-٩٩٦م.
- ٧٨) التعارض والترجيح بين الأقيسة بين النظرية والتطبيق، حيلاني غلاتا مامي البالي ، ٢١١) التعارض مقدم لجامعة أم القرى ، ٢١١ه.
- ٧٩) التعارض والترجيح عند الأصوليين، محمد إبراهيم محمد الحفناوي، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة ،الطبعة الثانية،٨٠٤ هـ-١٩٨٧م.
- ٨) التعريفات، ل/ علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: ١٨٥هـ)، المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت -لبنان، الطبعة: الأولى ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.
- (۱۱) تغليق التعليق، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ۲۰۸ه)، المحقق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي، الناشر: المكتب الإسلامي، دار عمار بيروت ، عمان الأردن، الطبعة: الأولى، ۱٤۰٥.
  - ٨٢) تفريغ سلسلة الهدى والنور، المكتبة الشاملة .
- ۸۳) تفسير ابن أبي حاتم ، المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: ۳۲۷هـ)، المحقق: أسعد محمد الطيب، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثالثة ١٤١٩ هـ.
- ٨٤) تفسير الطبري= جامع البيان في تأويل القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، الطبري (المتوفى: ٣١٠هـ)، المحقق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ ٢٠٠٠ م.
- ٨٥) تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم

- الدمشقي (المتوفى: ٧٧٤هـ)، المحقق: سامي بن محمد سلامة، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية ٧٤٠هـ ١٩٩٩ م
- ۸٦) تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء لابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ، تحقيق عبد العزيز بن محمد الخليفة، مكتبة الرشد -الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ = ١٩٩٦م
- (۱۲۰) تقریب التقریب، لأبی الفضل أحمد بن علی بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانی (ت: ۱۵۸ه)، تحقیق: محمد عوامة، الناشر: دار الرشید سوریا، الطبعة: الأولی، ۱۶۰۸ ۱۹۸۹م.
- ٨٨) تقريب الوصول إلى علم الأصول، محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي ، تحقيق محمد علي فركوس ، دار التراث الإسلامي الجزائر ، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ ١٩٩٠م.
- ٩٨) التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: ٥٦٠هـ)، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار مكتبة الحياة بيروت، الطبعة: الأولى، ١٩٠٠.
- 9) التقرير والتحبير على تحرير ابن الهمام، لأبي عبد الله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي (المتوفى: ٩٧٩هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.
- (٩١) تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ونبذ مذهبية نافعة، المؤلف: محمد بن علي بن شعيب، أبو شجاع، فخر الدين، ابن الدَّهَّان (المتوفى: ٩١ هه)، المحقق: د. صالح بن ناصر بن صالح الخزيم، الناشر: مكتبة الرشد السعودية / الرياض، الطبعة: الأولى، على ١٤٢٢هـ ٢٠٠١م.
- 9٢) التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:٥٠٨هـ)، الناشر : دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٩١٩هـ. ١٩٨٩م.
- ٩٣) التلويح على التوضيح، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (المتوفى: ٧٩٣هـ)،

- الناشر: مكتبة صبيح بمصر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
- 9 ٤) تمام المنة في التعليق على كتاب فقه السنة، لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: ١٤٢٠هـ)، الناشر: دار الراية، الطبعة: الخامسة .
- 90) التمهيد في أصول الفقه، لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي (90) التمهيد في أصول الفقه، لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن علي بن إبراهيم، الناشر: مركز (ت: ٥١٠)، تحقيق: مفيد محمد أبو عمشة، محمد بن علي بن إبراهيم، الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي جامعة أم القرى، سنة النشر: ١٤٠٦ه / ١٩٨٥ م، الطبعة الأولى.
- 97) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت: ٤٦٣)، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ، محمد عبد الكبير البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب، عام النشر: ١٣٨٧ ه.
- (۹۷) تنقیح التحقیق فی أحادیث التعلیق، لشمس الدین محمد بن أحمد بن عبد الهادی الحنبلی (المتوفی : ۷۶۶ه)، تحقیق : سامی بن محمد بن جاد الله وعبد العزیز بن ناصر الخبانی، دار النشر : أضواء السلف الریاض، الطبعة : الأولی ، ۱۶۲۸ه ۲۰۰۷ م.
- ٩٨) تهذيب الأسماء واللغات، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت: ٩٨) تهذيب بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.
- ٩٩) تهذيب التهذيب، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:١٥٨ه)، الطبعة الأولى، بمطبعة دائر المعارف النظامية بالهند، ١٣٢٥ هـ.
- (۱۰۰) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، لأبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي (ت: ٧٤٢هـ)، تحقيق: د. بشار عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٠ -

۱۹۸۰م.

- (۱۰۱) تهذيب اللغة، المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: ٣٧٠هـ)، المحقق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة: الأولى، ٢٠٠١م.
- (۱۰۲) التهذيب في اختصار المدونة، لأبي سعيد لخلف بن أبي القاسم محمد، الأزدي القيرواني، ابن البراذعي المالكي (المتوفى: ۳۷۲هـ)، دراسة وتحقيق: الدكتور محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ، الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، الطبعة: الأولى، ۱٤۲۳هـ هـ ۲۰۰۲م.
- 1.۳) توضيح المشتبة في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، محمد بن عبد الله (أبي بكر) بن محمد بن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي، شمس الدين، الشهير بابن ناصر الدين (المتوفى: ٢٤٨هـ)، المحقق: محمد نعيم العرقسوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة: الأولى، ١٩٩٣م.
- 1.5) التوضيح لمتن التنقيح لصدر الشريعة، عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري المخاري الحنفي. سنة الوفاة ٧١٩ه. تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، ١٤١٦ه ١٩٩٦م.
- (۱۰۰) تيسير التحرير، ل/ محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي (المتوفى: ۹۷۲هـ)، الناشر: دار الفكر بيروت، الثقات لابن حبان .
- ١٠٦) الشمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، المؤلف: صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري (المتوفى: ١٣٣٥هـ)، الناشر: المكتبة الثقافية بيروت.
- (۱۰۷) الجامع الصغير وزيادته، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: ۹۱۱هم)، مع الكتاب: أحكام محمد ناصر الدين الألباني، هذا الكتاب الإلكتروني، يمثل جميع أحاديث الجامع الصغير وزيادته للسيوطي، مع حكم الشيخ ناصر من صحيح أو ضعيف الجامع الصغير، وهو متن مرتبط بشرحه، من فيض القدير للمناوي، [الكتاب مرقم آليا، فهو بهذا الترتيب إلكتروني فقط، لا يوجد

مطبوعا].

- ١٠٨) جامع العلوم والحكم، لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السكلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: ٩٥٥هـ)، المحقق: شعيب الأرناؤوط إبراهيم باحس، الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة: السابعة، ١٤٢٢هـ ٢٠٠١م.
- (۱۰۹) الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه = صحيح البخاري، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ه.
- البر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ٣٠٤هـ)، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، الناشر: دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ ١٩٩٤ م.
- (۱۱۱) الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت: ۲۷۱هـ)، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية القاهرة، الطبعة: الثانية، ۱۳۸۶هـ ۱۹۶۱م.
- ۱۱۲) جمهرة اللغة للأزدي، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (المتوفى: ۳۲۱هـ)، المحقق: رمزي منير بعلبكي، الناشر: دار العلم للملايين بيروت، الطبعة: الأولى، ۱۹۸۷م.
- ۱۱۳) الجواهر المضية في طبقات الحنفية، ل/ عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد، محيي الدين الحنفي (ت: ۷۷۰هـ)، الناشر: مير محمد كتب خانه كراتشي.
- 111) حاشية ابن عابدين، المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: ٢٥٢هـ)، الناشر: دار الفكر-بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤١٢هـ ١٩٩٢م.

- (۱۱٥) حاشية التفتازاني على شرح العضد، سعد الدين التفتازاني تحقيق : محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ، الطبعة الأولى ، ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م.
- ١١٦) حاشية الدسوقي، لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: ١٢٣٠هـ)، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
- ١١٧) حاشية السندي على سنن ابن ماجه= كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه، الأبي الحسن محمد بن عبد الهادي التتوي، نور الدين السندي (المتوفى: ١٣٨هه)، الناشر: دار الجيل بيروت.
- ١١٨) حاشية الصاوي على الشرح الصغير =بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَدْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ)، لأبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي (المتوفى: ١٢٤١هـ)، الناشر: دار المعارف، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
- ١١٩) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، لحسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي (المتوفى: ١٢٥٠هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
- ۱۲۰ حاشیتا شهاب الدین القلیوبی والشیخ عمیرة علی منهاج الطالبین للنووی، لأحمد سلامة القلیوبی وأحمد البرلسی عمیرة، الناشر: دار الفكر بیروت.
- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: ٥٠٠هـ)، المحقق: الشيخ علي محمد معوض الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ ١٩٩٩ م
- ١٢٢) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق

- بن موسى بن مهران الأصبهاني (ت: ٣٠٠هـ)، الناشر: السعادة بجوار محافظة مصر، ١٣٩٤هـ ١٩٧٤م.
- ١٢٣) خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام، لأبي زكريا محيي الدين يحيى الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ)، حققه وخرج أحاديثه: حسين إسماعيل الجمل، الناشر: مؤسسة الرسالة لبنان بيروت، الطبعة: الاولى ، ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.
- ١٢٤) الدر الثمين في ترجمة ابن عثيمين، لعصام بن عبد المنعم المري، العقد الثمين في القصص والمواقف المشرفة للإمام ابن عثيمين ليوسف الرحمة .
- ١٢٥) الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:٥٨٨هـ)، تحقيق: عبد الله هاشم اليماني، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.
- ۱۲۲) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر خواجه أمين أفندي (المتوفى: ١٢٦) در الحكام، تعريب: فهمي الحسيني، الناشر: دار الجيل، الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ ١٩٩١م.
- ۱۲۷) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢هـ)، تحقيق ومراقبة / محمد عبد المعيد ضان، الناشر: محلس دائرة المعارف العثمانية صيدر اباد/ الهند.
- ۱۲۸) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ل/ إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري (ت: ۹۹۹هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت
- ۱۲۹) الذخيرة، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (ت: ١٨٤هـ)، تحقيق: محمد حجي، وآخرون الناشر: دار الغرب الإسلامي بيروت، الطبعة: الأولى، ١٩٩٤ م.
- ۱۳۰) **ذيل طبقات الحنابلة**، ل/ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَكامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (ت: ۲۹۵هـ)، تحقيق: د عبد الرحمن بن

- سليمان العثيمين، الناشر: مكتبة العبيكان الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ ٢٠٠٥ م.
- ۱۳۱) رد المحتار، ل/ ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: ٢٥١هـ)، الناشر: دار الفكر-بيروت، الطبعة: الثانية، ٢٥١هـ ١٤١٢هـ . ١٩٩٢م.
- ۱۳۲) الرسالة، لأبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي الشافعي (المتوفى: ٢٠٤هـ)، المحقق: أحمد شاكر، الناشر: مكتبه الحلبي، مصر، الطبعة الأولى، ١٣٥٨هـ/١٩٤٠م.
- ١٣٣) الرسالة، لأبي محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي (المتوفى: ٣٨٦هـ)، الناشر: دار الفكر.
- ١٣٤) روضة الطالبين وعمدة المفتين، لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي، إشراف: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية ١٤٠٥ هـ.
- ١٣٥) روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (ت: ٦٢٠هـ)، الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الطبعة الثانية ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م.
- ۱۳۲) زاد المعاد في هدي خير العباد، ل/ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ٧٥١هـ)، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، الطبعة: السابعة والعشرون ، ١٤١٥هـ/١٩٩٤م.
- ١٣٧) سبل السلام، لأبي إبراهيم محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير (المتوفى: ١١٨٢هـ)، الناشر: دار الحديث.
- ١٣٨) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، ل/ محمد ناصر ١٣٨) اللدين الألباني (ت: ١٤٢٠هـ)، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى ١٣٩٩ هـ.

- ١٣٩) سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، لمحمد خليل بن علي بن محمد بن محمد مراد الحسيني، أبو الفضل (المتوفى: ٢٠٦هـ)، الناشر: دار البشائر الإسلامية، دار ابن حزم، الطبعة: الثالثة، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
- ١٤٠) سنن ابن ماجه، لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت:٢٧٣هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى، الناشر: دار الفكر.
- الارمذي، أبو عيسى (المتوفى: ٢٧٩هـ)، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج۱، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: ٣٧٩هـ)، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج۱، ٢)، ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج۳)، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج٤، ٥)، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر، الطبعة: الثانية، ١٩٧٥هـ ١٩٧٥م.
- ١٤٢) سنن الدارقطني، لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني (ت:٣٨٥هـ)، تحقيق: عبد الله هاشم يماني المدني، دار المحاسن للطباعة، القاهرة ١٣٦٨ ه.
- 1 ٤٣) السنن الكبرى، ل/ أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي (ت:٣٠٣هـ)، تحقيق : د.عبد الغفار سليمان البنداري ، سيد كسروي حسن، الناشر : دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١ هـ ١٩٩١ م.
- 151) السنن الكبرى، لـ/ الإمام أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي (ت:٤٥٨هـ)، الناشر: دار المعرفة، بيروت، طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف، الهند، الطبعة الأولى سنة ١٣٤٤هـ.
- 150) سنن سعيد بن منصور، لأبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني (المتوفى: ٢٢٧هـ)، المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: الدار السلفية الهند، الطبعة: الأولى، ٣٠٠٧هـ ١٩٨٢م.
- ١٤٦) سير أعلام النبلاء، لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد الذَهَبي (ت: ٧٤٨هـ)، تحقيق: مجموعة محققين بإشراف شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط.الثانية، سنة

۲ . ۶ ۱ ه.

- ١٤٧) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن على على الطبعة: الطبعة عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ٢٥٠ هـ)، الناشر: دار ابن حزم، الطبعة: الطبعة الأولى.
- 1٤٨) شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لأبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي، (ت: ١٠٨٩هـ)، تحقيق: محمود الأرناؤوط، وعبد القادر الأرناؤوط، الناشر: دار ابن كثير، دمشق بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٦هـ مـ ١٩٨٦م.
- 1 ٤٩) شرح التلويح على التوضيح، المؤلف: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (المتوفى: ٣٩هه)، الناشر: مكتبة صبيح بمصر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
- ۱۵۰) شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ل/ شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي (ت: ۷۷۲هـ)، تحقيق: عبدالمنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ۱۶۲۳هـ.
- ۱۰۱) شرح السنة للبغوي، ل/ محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (ت: ٥١٥ه)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي دمشق، بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.
- ١٥٢) شرح الشيخ حسن بن درويش القويسني على متن السلم في المنطق، حسن بن درويش القويسني ،مكتبة دار الأمان ، الرباط .
- ١٥٣) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب، لأبي عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر جمال الدين أبو عمرو ابن الحاجب المالكي، المحقق: فادي نصيف طارق يحيى، الناشر: دار الكتب العلمية ، سنة النشر: ١٤٢١ هـ ٢٠٠٠ م .
- ١٥٤) الشرح الكبير على متن المقنع، لأبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، ، شمس الدين (المتوفى: ١٨٢هـ)، الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار

- ١٥٥) شرح الكوكب المنير لابن النجار، لأبي البقاء الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي (ت: ٩٧٢هـ)، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، الناشر: مكتبة العبيكان، الطبعة: الطبعة الثانية ١٤١٨هـ ١٩٩٧ م.
- ١٥٦) شرح المعتمد في أصول الفقه، لمحمد حبش، مع مقدمة: للدكتور محمد الزحيلي، [الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع] .
- ۱۵۷) الشرح الممتع، لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: ۱۲۱ه)، دار النشر: دار ابن الجوزي، الطبعة: الأولى، ۱۲۲۲ ۱۲۲۸ هـ.
- ۱۵۸) شرح النووي على صحيح مسلم، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ۲۷٦هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة: الثانية، ١٣٩٢.
- ١٥٩) شرح الورقات، لجلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي (المتوفى: ١٩٨٤)، قدَّم له وحققه وعلَّق عليه: الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة، صف وتنسيق: حذيفة بن حسام الدين عفانة، الناشر: جامعة القدس، فلسطين، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.
- 17.) شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي شهاب الدين، المحقق: مكتب البحوث والدراسات بدار الفكر، الناشر: ١٤٢٤ ٢٠٠٤ م.
- (١٦١) شرح صحيح البخاري، لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك الشهير بابن بطال (ت: ٤٤٩هـ)، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد السعودية، الرياض، الطبعة: الثانية، ٢٠٠٣هـ ٢٠٠٣م.
- 17۲) شرح عمدة الفقه، لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ٨٢٧هـ)، المحقق: خالد بن علي بن محمد المشيقح، الناشر: دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ٨٤١هـ/١٩٩٧م.

- ١٦٣) شرح فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، دار الفكر، بيروت.
- 17٤) شرح مختصر الروضة، لأبي الربيع سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، نجم الدين (المتوفى: ٢١٧هـ)، المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى ، ١٤٠٧هـ/ هـ/ ١٩٨٧م.
- 170) شرح معاني الآثار، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (ت: ٣٢١هـ)، حققه وقدم له: (محمد زهري النجار محمد سيد جاد الحق) من علماء الأزهر الشريف، راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية .
- ١٦٦) شرح منتهى الإرادات= دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوقى: ١٥٠١هـ)، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، ١٤١٤هـ ١٩٩٣م.
- ١٦٧) الشريعة، لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرِّيُّ البغدادي (المتوفى: ٣٦٠) الحقق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، الناشر: دار الوطن ٣٦هـ)، المحقق: الطبعة: الثانية، ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.
- ١٦٨) الصحاح، لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى: ٣٩٣هـ)، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين بيروت، الطبعة: الرابعة ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م.
- 179) صحيح ابن خزيمة، لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت: ٣١١ه)، تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، الناشر: المكتب الإسلامي.
- ١٧٠) صحيح الجامع الصغير وزياداته، لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: ١٤٢٠هـ)، الناشر: المكتب الإسلامي.

- (۱۷۱) صحيح سنن أبي داود، لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: ١٤٢٠هـ)، الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت.
- 1۷۲) ضعيف الجامع الصغير وزيادته، لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: ٢٠١هـ)، أشرف على طبعه: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي.
- ١٧٣) ضعيف سنن ابن ماجه، لمحمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: ١٤٢٠هـ)، مصدر الكتاب: برنامج منظومة التحقيقات الحديثية الجحاني من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية.
- 1٧٤) ضعيف سنن الترمذي، لمحمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: ١٤٢٠هـ)، مصدر الكتاب: برنامج منظومة التحقيقات الحديثية الجحاني من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية.
- ۱۷۵) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، لأبي الخير شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (ت: ۹۰۲هـ)، الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة بيروت.
- ١٧٦) طبقات الحنابلة، لأبي الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد (ت: ٢٦هه)، تحقيق: محمد حامد الفقى، الناشر: دار المعرفة بيروت.
- ۱۷۷) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، ل/ تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت: ۷۷۱هـ)، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، ۱٤۱۳هـ
- ١٧٨) طبقات الشافعية، لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي شهبة (ت: ١٥٨ه)، تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان، دار النشر: عالم الكتب بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٧ هـ
- ١٧٩) طبقات الفقهاء للشيرازي، ل/ أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت: ٤٧٦هـ)،

- هذبه: محمد بن مكرم ابن منظور (ت: ٧١١ه)، تحقيق: إحسان عباس، الناشر: دار الرائد العربي، بيروت لبنان، الطبعة: الأولى، ١٩٧٠ م.
- ۱۸۰) الطبقات الكبرى، لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد (ت: ٢٣٠هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الأولى ١٤١٠ هـ ١٩٩٠ م.
- (١٨١) طبقات المفسرين العشرين، ل/ عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت: ٩١١هـ)، تحقيق: علي محمد عمر، الناشر: مكتبة وهبة القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٣٩٦هـ.
- ۱۸۲) طبقات المفسرين، ل/ شمس الدين محمد بن علي الداودي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ۲۰۰۲ م.
- ١٨٣) ظلال الجنة، لأبي بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني (المتوفى: ٢٨٧هـ)، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: الطبعة الأولى، ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م.
- (المتوفى: ٨٥٤هـ)، حققه وعلق عليه وخرج نصه: د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية، الناشر: بدون ناشر، الطبعة: الثانية ١٤١٠هـ ١٩٩٠م.
- ١٨٥) العرف وأثره في الشريعة والقانون، لأحمد بن علي مباركي، رسالة ماجستير، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.
- ۱۸٦) العضد على ابن الحاجب، القاضي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الأيجي، تحقيق: محمد حسن إسماعيل ،دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، ٢٠٠٠هـ.
- ۱۸۷) العلل لابن أبي حاتم، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن يوسف الدمشقى الحنبلى (المتوفى: ٧٤٤هـ)، تحقيق: سامى بن محمد بن جاد الله، تقديم:

- فضيلة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد، الناشر: أضواء السلف، الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ هـ ٢٠٠٣ م.
- ۱۸۸) علماء الحنابلة من الإمام أحمد المتوفى سنة ۲٤۱ هـ إلى وفيات عام ١٤٢٠ هـ المداللة أبو زيد، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى ١٤٢٢ هـ.
  - ١٨٩) علماء ومفكرون عرفتهم، لمحمد المجذوب ، دار الشواف، الطبعة الرابعة.
- ١٩٠) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ل/ أبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (ت: ٥٥٥هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت.
- ۱۹۱) العناية شرح الهداية، لأبي عبدالله محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين بن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (المتوفى: ۲۸۲هـ)، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
- ۱۹۲) كتاب العين، لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (المتوفى: ۱۷۰هـ)، المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهلال.
- ۱۹۳) غاية الوصول في شرح لب الأصول، المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: ۹۲٦هـ)، الناشر: دار الكتب الغربية الكبرى، مصر (أصحابها: مصطفى البابي الحلبي وأخويه)
- ١٩٤) الغرر البهية، لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: ٩٢٦هـ)، الناشر: المطبعة الميمنية، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
- ١٩٥) غمز عيون البصائر، لأحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي (المتوفى: ١٩٥)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ٥٠٤هـ ١٩٨٥م.
- ١٩٦) الفائق في أصول الفقه، صفي الدين محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي

- الهندي، تحقيق محمود نصار، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ،الطبعة الأولى ٢٠٠٥هـ.
- ۱۹۷) الفتاوى الكبرى لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ۲۸۸هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ۲۸۸هـ ۱۹۸۷م
- 19۸) فتاوى اللجنة الدائمة، للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش، الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء الإدارة العامة للطبع الرياض.
- ۱۹۹) فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، الناشر: دار المعرفة بيروت، ۱۳۷۹، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: ٩٥٥هـ)، تحقيق: محمود بن شعبان بن عبد المقصود، الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية المدينة النبوية، الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ ١٩٩٦م.
- (۲۰۱) فتح القدير، ل/ كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى: ۸۲۱هـ)، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ
- ٢٠٢) فتح القدير، لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٠٥)، الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب دمشق، بيروت، الطبعة: الأولى ١٤١٤ ه.
- ٢٠٣) الفتح المبين في طبقات الأصوليين، عبد الله مصطفى المراغي الناشر: محمد علي عثمان مطبعة أنصار السنة المحمدية بمصر سنة النشر: ١٣٦٦ه.
- ٢٠٤) فتح المغيث، لأبي الخير شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن

- عثمان بن محمد السخاوي (المتوفى: ٩٠٢هـ)، المحقق: على حسين علي، الناشر: مكتبة السنة مصر، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤هـ / ٢٠٠٣م.
- ٥٠٠) فتح الوهاب، لأبي يحيى كريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين السنيكي (المتوفى: ٩٢٦هـ)، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة: عمد ١٤١٤هـ/١٩٩٤م.
- ٢٠٦) الفروق، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: ٦٨٤هـ)، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
- (۲۰۷) الفروق، لأبي المظفر سعد بن محمد بن الحسين، جمال الإسلام الكرابيسي النيسابوري الحنفي (المتوفى: ۵۷۰هـ)، المحقق: د. محمد طموم، راجعه: د. عبد الستار أبو غدة، الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة: الأولى، ۲۰۲هـ ۱۹۸۲م للكرابيسي.
- (۲۰۸ فصول البدائع، لمحمد بن حمزة بن محمد، شمس الدين الفناري (أو الفَنَري) الرومي (المتوفى: ۵۳۸هـ)، المحقق: محمد حسين محمد حسن إسماعيل، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة: الأولى، ۲۰۰٦ م ۱٤۲۷ هـ.
- 7.9) الفصول في الأصول، لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: ٣٧٠هـ)، الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة: الثانية، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
- (۲۱) الفقيه والمتفقه، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: ۳۲۱هه)، المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي، الناشر: دار ابن الجوزي السعودية، الطبعة: الثانية، ۲۲۱هـ.
- المعاجم والمشيخات والمسلسلات، ل/ محمد عبد الخي الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، ل/ محمد عبد الحي الكتاني عبد الحي بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريسي، المعروف بعبد الحي الكتاني (ت: ١٣٨٢هـ)، تحقيق: إحسان عباس، الناشر: دار الغرب الإسلامي بيروت الطبعة: ٢، ١٩٨٢م.
- ٢١٢) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد السهالوي الأنصاري اللكنوي، تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر، الناشر: دار

- الكتب العلمية، سنة النشر: ١٤٢٣ ٢٠٠٢ م.
- ۲۱۳) فيض القدير، لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: ۱۳۰۱هـ)، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى مصر، الطبعة: الأولى، ۱۳۵٦.
- (ت: القاموس المحيط، ل/ مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (ت: محمد نعيم المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، الطبعة: الثامنة، ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥م.
- ٥١٥) قواطع الأدلة في الأصول، لأبي المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: ٩٨٩هـ)، المحقق: محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ/٩٩٩م.
- ٢١٦) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي (المتوفى: ٧٣٠هـ)، الناشر: دار الكتاب الإسلامي.
- ٢١٧) كشف الخفاء، لإسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي (المتوفى: ١٦٢ه)، الناشر: ٥٠١) مكتبة القدسي، لصاحبها حسام الدين القدسي القاهرة، عام النشر: ١٣٥١هـ.
- (٢١٨) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، ل/ تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الخصيني (ت: ٨٢٩)، تحقيق: علي عبدالحميد، ومحمد وهبي، دار الخير، دمشق، ١٤١٩هـ.
- (۲۱۹) الكفاية في علم الرواية، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: ۲۳۶هه)، تحقيق أبي عبدالله السورقي ، إبراهيم حمدي المدنى، الناشر: المكتبة العلمية المدينة المنورة.
- (۲۲) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، لأبي محمد جمال الدين على بن أبي يحيى زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرجي المنبحي (المتوفى: ٦٨٦هـ)، المحقق: د. محمد

- فضل عبد العزيز المراد، الناشر: دار القلم الدار الشامية سوريا / دمشق لبنان / بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
- (٢٢١) لسان العرب، لأبي الفضل محمد بن مكرم بن على، ، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (ت: ٧١١هـ)، الناشر: دار صادر بيروت، الطبعة: الثالثة ١٤١٤ هـ.
- ٢٢٢) اللمع، لأبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: ٤٧٦هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الطبعة الثانية ٢٠٠٣م ١٤٢٤هـ.
- (۲۲۳) المبدع شرح المقنع، لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين (المتوفى: ۸۸۵هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة: الأولى، ۱٤۱۸ هـ ۱۹۹۷ م.
- ٢٢٤) المبسوط للسرخسي، محمد بن أجمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوف: ٢٢٤) المبسوط للسرخسي، العرفة بيروت، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: ١٤١٤هـ ١٩٩٣م.
- ٥٢٢) المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: ٣٠٣هـ)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية حلب، الطبعة: الثانية، ١٩٨٦ ١٩٨٦
- الميثمي الزوائد ومنبع الفوائد، لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الميثمي (ت: ٨٠٧هـ)، تحقيق: حسام الدين القدسي، الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة، عام النشر: ١٤١٤ هـ، ١٩٩٤ م
- ٢٢٧) مجمل اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، (المتوفى: ٥٩٣هـ)، دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، دار النشر: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٦هـ م .
- (٣٢٨) مجموع الفتاوى، لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت ١٤٨)، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة

- المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر: 140هـ/ ١٩٥٥م.
- ٢٢٩) المجموع شرح المهذب، لأبي زكريا يحيى الدين بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ)، دار الفكر.
- ۲۳۰) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز، عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: ١٤٢٠هـ)، أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر
- (۲۳۱) المحرر في الفقه، لعبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد، ابن تيمية الحراني، أبو البركات، مجد الدين (المتوفى: ۲۵۲هـ)، الناشر: مكتبة المعارف الرياض، الطبعة: الطبعة الثانية ٤٠٤ هـ ۱۹۸۶ م.
- ٢٣٢) المحصول، لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت: ٣٠٦هـ)، دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، ١٤١٨ هـ ١٩٩٧م.
- ٢٣٣) المحلى بالآثار، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: ٥٦٦هـ)، الناشر: دار الفكر بيروت.
- ٢٣٤) المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ل/ برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (ت: ٣١٦هـ)، دار إحياء التراث العربي.
- ٢٣٥) مختصر التحرير، لأبي البقاء تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: ٩٧٢هـ)، المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، الناشر: مكتبة العبيكان، الطبعة: الطبعة الثانية ١٩٩٧هـ ١٩٩٧ م.
- ٢٣٦) **مختصر المزني،** لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، المزين (المتوفى: ٢٦٤هـ)، الناشر: دار المعرفة بيروت، سنة النشر: ١٤١٠هـ/١٩٩٠م.
- (۲۳۷) مختصر خليل، لخليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (۲۳۷) مختصر خليل، المحقق: أحمد جاد، الناشر: دار الحديث/القاهرة، الطبعة: الأولى، (المتوفى: ۲۷۷هم)، المحقق: أحمد جاد، الناشر: دار الحديث/القاهرة، الطبعة: الأولى، ٢٠٠٥م.

- ٢٣٨) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، عبد القادر بن بدران الدمشقي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية ١٤٠١ ه.
- (ت: المدونة الكبرى، ل/ الإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت: ١٧٩هـ)، تحقيق: زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٩٥هـ ١٩٩٤م.
- ٢٤٠) مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للعلامة ابن قدامة، محمد الأمين بن المختار الشنقيطي، المكتبة السلفية ، بالمدينة.
- ۱٤۱) مرآة الجنان وعبرة اليقظان، لأبي محمد عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي (المتوفى: ۷٦٨هـ)، وضع حواشيه: خليل المنصور، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ ١٩٩٧م.
- ۲٤٢) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (المتوفى: ١٠١٤هـ)، الناشر: دار الفكر، بيروت لبنان، الطبعة: الأولى، ٢٤٢٢هـ ٢٠٠٢م.
- المسالك في شرح موطأ مالك، للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (المتوفى: ٣٤٥هـ)، قرأه وعلّق عليه: محمد بن الحسين السُّليماني وعائشة بنت الحسين السُّليماني، قدَّم له: يوسف القَرَضَاوي، الناشر: دَار الغَرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ ٢٠٠٧ م.
- 7 ٤٤) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني، لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السيِّحِسْتاني (المتوفى: ٢٧٥هـ)، تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، الناشر: مكتبة ابن تيمية، مصر، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.
- ٥٤٠) المستدرك على الصحيحين في الحديث، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محدويه بن نعيم الضبي، الطهماني النيسابوري، الشهير بالحاكم (ت:٥٠٥هـ)، دار

- الفكر، بيروت، لبنان، ١٣٩٨ هـ.
- 7٤٦) المستصفى، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: ٥٠٥هـ)، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ ١٩٩٣م.
- ٢٤٧) مسند أحمد بن حنبل، لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (ت: ٢٤١هـ)، الناشر : مؤسسة قرطبة القاهرة.
- ٢٤٨) مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوفى: ٢٩٢هـ)، المحقق: محفوظ الرحمن زين الله، (حقق الأجزاء من ١ إلى ٩)، وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من ١ إلى ٧١)، وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء ١٨)، الناشر: مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، (بدأت ١٩٨٨م، وانتهت ٢٠٠٩م).
- ٢٤٩) مسند الشافعي، لأبي عبد الله الشافعي محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت: ٢٠٤هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.
- ره ٢٥) المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله على = صحيح مسلم، لرا الإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري (ت: ٢٦١هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر:دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى سنة ١٣٧٤ هـ.
- (ربدأ بتصنيفها الجدّ: مجد الدين عبد السلام بن تيمية ((بدأ بتصنيفها الجدّ: مجد الدين عبد السلام بن تيمية (ت: ١٥٦ه) ، وأضاف إليها الأب، : عبد الحليم بن تيمية (ت: ١٨٦ه) ، ثم أكملها الابن الحفيد: أحمد بن تيمية (١٨٢ه) )) المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: دار الكتاب العربي.
- ٢٥٢) مشاهير علماء الأمصار، لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: ٣٥٤هـ)، حققه ووثقه وعلق عليه:

- مرزوق على ابراهيم، الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع المنصورة، الطبعة: الأولى ١٤١١ هـ ١٩٩١ م .
- ٢٥٣) مشكاة المصابيح، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب العمري، ولي الدين، التبريزي (ت: ٧٤١هـ)، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة: الثالثة، ١٩٨٥.
- ٢٥٤) مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، ل/ أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الشهير بشهاب الدين البوصيري (ت: ٨٤٠هـ)، تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي، دار العربية، سوريا، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ.
- (٢٥٥) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ل/ أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبي العباس (ت: نحو ٧٧٠هـ)، المكتبة العلمية، بيروت .
- ٢٥٦) المصنف في الأحاديث والآثار، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي (ت:٢٥٦هـ)، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ.
  - ٢٥٧) المصنف، لأبي بكر عبد الرزاق الصنعاني (ت: ٢١١ه)، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، توزيع: المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية سنة ١٤٠٣هـ.
- ٢٥٨) مطالب أولى النهى، لمصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيباني مولدا ثم الدمشقي الحنبلي (المتوفى: ١٢٤٣هـ)، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: الثانية، ٥١٤١هـ ١٩٩٤م.
- ٢٥٩) معالم السنن، لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (ت: ٣٨٨هـ)، الناشر: المطبعة العلمية حلب، الطبعة: الأولى ١٣٥١ هـ ١٩٣٢ م.
- 77.) المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، لأبي المحاسن ليوسف بن موسى بن محمد، جمال الدين المِلَطي الحنفي (المتوفى: ٨٠٣هـ)، الناشر: عالم الكتب بيروت.
- ٢٦١) المعتمد، لمحمد بن على الطيب أبو الحسين البَصْري المعتزلي (المتوفى: ٤٣٦هـ)،

- المحقق: خليل الميس، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٣.
- ٢٦٢) معجم الأدباء، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (المتوفى: ٦٢٦هـ)، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ ١٩٩٣ م.
- 777) المعجم الكبير، ل/ الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت:٣٦٠هـ)، تحقيق: حمدي عد الجحيد السلفي، الجمهورية العراقية، وزارة الأوقاف، مطبعة الأمة، بغداد.
- ٢٦٤) معجم المؤلفين، ل/ عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق (٣٦٤) معجم المؤلفين، لا عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغزي بيروت. (ت: ١٤٠٨)، الناشر: مكتبة المثنى بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت.
- ٥٦٥) معجم مقاييس اللغة ، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبي الحسين (ت: ٣٩٥هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: ٣٩٥هـ) تحقيق: عبد السلام محمد الناشر: ١٩٧٩هـ ١٩٧٩م.
- 777) معرفة الصحابة، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ٤٣٠هـ)، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة: الأولى ١٤١٩ هـ ١٩٩٨ م
- ٢٦٧) مغني المحتاج، لشمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: ٩٧٧هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ٩٧٥هـ ١٩٩٨م.
- (٢٦٨) المغني، لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (ت: ٦٦٠هـ)، دار الفكر، بيروت، لبنان، ١٤١٤هـ.
- (٢٦٩) المفردات في غريب القرآن، لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت: ٥٠١)، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامية دمشق بيروت، الطبعة: الأولى ١٤١٢ هـ.
- ٢٧٠) المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، لأبي الخير

- شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (المتوفى: ۹۰۲هـ)، المحقق: محمد عثمان الخشت، الناشر: دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة: الأولى، مدم ۱۶۰۵هـ م. ۱۹۸۰م.
- (المتوفى: الممهدات، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: ١٢٧) المقدمات الممهدات، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: ١٩٨٨)، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م
- (۲۷۲) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: ۹۷۰هه)، المحقق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، ۱٤۱۲ هـ ۱۹۹۲ م.
- 7٧٣) المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التحييي القرطبي الباجي الأندلسي (المتوفى: ٤٧٤هـ)، الناشر: مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر، الطبعة: الأولى، ١٣٣٢ ه.
- (۲۷۶) المنثور في القواعد الفقهية، لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بمادر الزركشي (المتوفى: ۹۷۹هـ)، الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة: الثانية، الزركشي (۱۹۸۰م.
- ٢٧٥) منظومة أصول الفقه وقواعده لابن عثيمين، محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي ،الطبعة الأولى ٢٤٦ه.
- ۲۷٦) المهذب للشيرازي، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت:٤٧٦هـ). دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- (ت: الموافقات، ل/ إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (ت: ٩٧٨) تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان، الطبعة: الطبعة الأولى ١٤١٧ه/ ١٩٩٧م.
- ٢٧٨) الموطأ، ل/ الإمام مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي (ت:١٧٩ه)، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر : دار إحياء التراث العربي مصر.
- ٢٧٩) ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي

- (ت:٨٤٨هـ)، تحقيق: على محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
- ٢٨٠) نثر الورود على مراقي السعود، محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ، دار المنارة للنشر والتوزيع ، حدة ، الطبعة الثالثة ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م.
- ٢٨١) نصب الراية لأحاديث الهداية، لأبي محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي (ت:٧٦٢هـ)، الطبعة الثانية، المجلس العلمي.
- ۲۸۲) نهاية السول شرح منهاج الوصول، لأبي محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، جمال الدين (المتوفى: ۷۷۲ه)، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت-لبنان، الطبعة: الأولى ۱٤۲۰هـ ۱۹۹۹م
- ۲۸۳) نهاية المحتاج، لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى: ١٠٠٤هـ)، الناشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة: ط أخيرة ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م.
- ٢٨٤) نهاية المطلب في دراية المذهب، لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: ٤٧٨هـ)، حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب، الناشر: دار المنهاج، الطبعة: الأولى، محمود الدّيب، الناشر: دار المنهاج، الطبعة: الأولى، ١٤٢٨هـ-٢٠٠٧م.
- ٢٨٥) نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي، الشيخ صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي، (ت ٧٢٥هـ)، طبعة المكتبة التجارية بمكة المكرمة.
- ۲۸٦) النهاية في غريب الحديث والأثر، ل/ مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ت: ٢٠٦هـ)، الناشر: المكتبة العلمية بيروت، ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى محمود محمد الطناحي.
- (ت: الله الشوكاني اليمني (ت: ٢٨٧) نيل الأوطار، له محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت: ١٢٥٠)، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، الناشر: دار الحديث، مصر، الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ ١٩٩٣م.

- ٢٨٨) هداية العقول للمنصور بالله القاسم بن محمد، الحسين بن المنصور بالله القاسم بن محمد، المكتبة الإسلامية .
- ٢٨٩) **الهداية شرح بداية المبتدي،** لأبي بكر برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبدالجليل المرغيثاني، (ت ٥٩٣ هـ) المكتبة الإسلامية.
- ٢٩٠) الواضح في أصول الفقه، لأبي الوفاء على بن عقيل الحنبلي (ت ١٣٥ه)، تحقيق: جورج مقدسي، طبعة المعهد الألماني.
- (ت: الوافي بالوفيات، ل/ صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (ت: ٤٦٧هـ)، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، الناشر: دار إحياء التراث بيروت، عام النشر: ٢٤١هـ ٢٠٠٠م.
- ۲۹۲) الوسيط في المذهب، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: ٥٠٥هـ)، المحقق: أحمد محمود إبراهيم ، محمد محمد تامر، الناشر: دار السلام القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤١٧.
- 79٣) الوسيط في تفسير القرآن المجيد، علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ،الطبعة الأولى ، ١٤١٥ ١٩٩٤م.
- ٢٩٤) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ل/ أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (ت: ٦٨١هـ)، تحقيق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر بيروت.

## فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                                    |
|--------|--------------------------------------------|
| Í      | ملخص الرسالة بالعربي                       |
| ب      | ملخص الرسالة بالإنحليزية                   |
| ٣      | المقدمة                                    |
| ٤      | أهمية البحث وأسباب اختياره                 |
| ٥      | الدراسات السابقة                           |
| ٥      | منهج البحث                                 |
| ٧      | خطة البحث                                  |
| ١٢     | الشكر والتقدير                             |
| ١٤     | تمهيد: تعريفٌ بقاعدة: تعارض الحاظر والمبيح |
| ١٤     | المطلب الأول: معنى التعارض لغة             |
| ١٦     | المطلب الثاني: معنى التعارض اصطلاحاً       |
| 19     | المطلب الثالث: الفرق بين التعارض والتناقض  |
| 71     | المطلب الرابع: الفرق بين التعارض والتعادل: |
| 77     | المطلب الخامس: معنى الحظر لغة              |
| 77     | المطلب السادس: تعريف الحظر اصطلاحاً        |
| ۲٦     | المطلب السابع: معنى المبيح لغة.            |
| ۲٦     | المطلب الثامن: تعريف المبيح اصطلاحاً       |
| 44     | الفصل الأول                                |
|        | دراسة نظرية لقاعدة: تعارض الحاظر والمبيح   |
| ٣.     | المبحث الأول: المعنى العام للقاعدة         |
| ٣٢     | المبحث الثاني: أقسام التعارض بين الأدلة    |

| الصفحة | الموضوع                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 77     | المطلب الأول: حكم التعارض بين دليلين قطعيين                     |
| ٣٦     | المطلب الثاني: حكم التعارض بين دليلين ظنيين                     |
| ٤٨     | المطلب الثالث: حكم التعارض بين دليل قطعي ودليل ظني.             |
| ۲٥     | المبحث الثالث: أسباب اختلاف العلماء في الحظر والإباحة           |
| ٦,     | المبحث الرابع: في حجية القاعدة                                  |
| ٦١     | المطلب الأول: المذاهب في الحكم عند تعارض الحاظر والمبيح         |
| ٦٣     | المطلب الثاني: أدلة كل مذهب:                                    |
| 79     | المطلب الثالث: سبب الخلاف                                       |
| ٧.     | المطلب الرابع: مناقشة الأدلة                                    |
| ٧٨     | المطلب الخامس: المذهب المختار                                   |
| ٨٠     | المطلب السادس: شروط الاحتجاج بالقاعدة                           |
| ٨٤     | المبحث الخامس: أمثلة القاعدة                                    |
| ٨٩     | المبحث السادس: القاعدة الفقهية في اجتماع الحظر والإباحة وآثارها |
| X 1    | الفقهية.                                                        |
| 91     | المبحث السابع: في وجوه أخرى من تعارض الحاظر والمبيح             |
| 9.4    | المطلب الأول: معارضة مذهب الصحابي للسنة وأحدهما حاظر            |
| ( )    | والآخر مبيح.                                                    |
| 90     | المطلب الثاني: معارضة قول الصحابي لصحابي آخر وأحدهما حاظر       |
| (8     | والآخر مبيح.                                                    |
| 97     | المطلب الثالث: تعارض القياسين الحاظر والمبيح.                   |
| ٩٨     | المطلب الرابع: تعارض الفتويين الحاظرة والمبيحة.                 |
| 1.7    | المطلب الخامس: تعارض الحد المقرر للحظر والحد المقرر للإباحة     |
| ١٠٣    | الفصل الثاني                                                    |

| الصفحة | الموضوع                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
|        | دراسة تطبيقية لأثر قاعدة تعارض الحاظر والمبيح في الفروع الفقهية |
| ١٠٤    | المبحث الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية     |
|        | العبادات                                                        |
| 1.0    | المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الطهارة            |
| ١٠٦    | المسألة الأولى:حكم سؤر الحمار                                   |
| ١٠٦    | أدلة الحظر                                                      |
| ١.٧    | أدلة الإباحة                                                    |
| ١٠٨    | الترجيح                                                         |
| 1.9    | المسألة الثانية: حكم الوضوء من مس الذكر                         |
| 1.9    | أدلة الحظر                                                      |
| ١١.    | أدلة الإباحة                                                    |
| 111    | الترجيح                                                         |
| 117    | المسألة الثالثة: حكم الوضوء من أكل لحم الأبل                    |
| 117    | أدلة الحظر                                                      |
| 117    | أدلة الإباحة                                                    |
| ١١٤    | الترجيح                                                         |
| ١١٦    | المسألة الرابعة: حكم وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة.               |
| ١١٦    | أدلة الحظر                                                      |
| 117    | أدلة الإباحة                                                    |
| ١١٨    | الترجيح                                                         |
| 119    | المسألة الخامسة: حكم مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة       |
| 119    | أدلة الحظر                                                      |
| ١٢١    | أدلة الإباحة                                                    |
| 177    | الترجيح                                                         |

| الصفحة | الموضوع                                                |
|--------|--------------------------------------------------------|
| ١٢٣    | المسألة السادسة:حكم الانتفاع بجلد الميتة ولو بعد الدبغ |
| ١٢٣    | أدلة الحظر                                             |
| ١٢٤    | أدلة الإباحة                                           |
| 170    | الترجيح                                                |
| ١٢٦    | المسألة السابعة: حكم السمن المائع إذا وقعت فيه الفأرة  |
| ١٢٦    | أدلة الحظر                                             |
| 177    | أدلة الإباحة                                           |
| 177    | الترجيح                                                |
| ١٢٨    | المطلب الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الصلاة   |
| 179    | المسألة الأولى:حكم النظر إلى الفخذ                     |
| ١٣.    | أدلة الحظر                                             |
| ١٣٠    | أدلة الإباحة                                           |
| 177    | الترجيح                                                |
| 174    | المسألة الثانية: حكم تحية المسجد وقت النهي             |
| ١٣٤    | أدلة الحظر                                             |
| 100    | أدلة الإباحة                                           |
| 177    | الترجيح                                                |
| 144    | المسألة الثالثة: حكم مكث الحائض والجنب في المسجد       |
| 127    | أدلة الحظر                                             |
| 179    | أدلة الإباحة                                           |
| ١٤٠    | الترجيح                                                |
| 1 £ 1  | المسألة الرابعة: حكم دخول المشرك للمسجد                |
| ١٤١    | أدلة الحظر                                             |
| 1 2 8  | أدلة الإباحة                                           |

٣..

| الصفحة | الموضوع                                               |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 1      | الترجيح                                               |
| 1 80   | المسألة الخامسة: حكم تحية المسجد والإمام يخطب:        |
| 1 20   | أدلة الحظر                                            |
| 1 2 7  | أدلة الإباحة                                          |
| 1 2 7  | الترجيح                                               |
| 1 £ 9  | المسألة السادسة: حكم لبس الأحمر                       |
| 1 £ 9  | أدلة الحظر                                            |
| 101    | أدلة الإباحة                                          |
| 107    | الترجيح                                               |
| 101    | المطلب الثالث: أثر تقديم الحظر على الإباحة في الصيام  |
| 100    | المسألة الأولى: حكم الإفطار في صوم التطوع             |
| 100    | أدلة الحظر                                            |
| 107    | أدلة الإباحة                                          |
| 107    | الترجيح                                               |
| ١٥٨    | المسألة الثانية: حكم فطر الصائم إذا سافر أثناء النهار |
| ١٥٨    | أدلة الحظر                                            |
| 109    | أدلة الإباحة                                          |
| 109    | الترجيح                                               |
| 17.    | المسألة الثالثة: حكم إفراد يوم السبت بالصيام          |
| 17.    | أدلة الحظر                                            |
| ١٦١    | أدلة الإباحة                                          |
| ١٦١    | الترجيح                                               |
| 175    | المطلب الرابع: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الحج    |

| الصفحة | الموضوع                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| ١٦٤    | المسألة الأولى : حكم عقد النكاح للمحرم                                     |
| 175    | أدلة الحظر                                                                 |
| 170    | أدلة الإباحة                                                               |
| 170    | الترجيح                                                                    |
| 177    | المبحث الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في بعض البيوع |
| ١٦٨    | المطلب الأول: في بعض صور البيع                                             |
| 179    | المسألة الأولى: حرمة ربا الفضل                                             |
| 179    | أدلة الحظر                                                                 |
| ١٧.    | أدلة الإباحة                                                               |
| ١٧٠    | الترجيح                                                                    |
| 1 7 1  | المسألة الثانية: حكم بيع العربون                                           |
| 1 7 1  | أدلة الحظر                                                                 |
| 1 7 7  | أدلة الإباحة                                                               |
| ١٧٣    | الترجيح                                                                    |
| 1 70   | المسألة الثالثة: حكم بيع العبد المدبر                                      |
| 170    | أدلة الحظر                                                                 |
| ١٧٦    | أدلة الإباحة                                                               |
| ١٧٧    | الترجيح                                                                    |
| ١٧٨    | المسألة الرابعة: حكم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة                            |
| ١٧٨    | أدلة الحظر                                                                 |
| 1 7 9  | أدلة الإباحة                                                               |
| ١٨٠    | الترجيح                                                                    |
| ١٨١    | المطلب الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الجعالة                      |

| الصفحة | الموضوع                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٢    | المسألة الأولى : حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن                       |
| ١٨٢    | أدلة الحظر                                                             |
| ١٨٤    | أدلة الإباحة                                                           |
| 110    | الترجيح                                                                |
| ١٨٦    | المبحث الثالث: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في النكاح |
| ١٨٧    | المسألة الأولى: حكم نكاح من كان أحد أبويها وثني والآخر كتابياً         |
| ١٨٧    | أدلة الحظر                                                             |
| ١٨٧    | أدلة الإباحة                                                           |
| ١٨٨    | الترجيح                                                                |
| ١٨٩    | المسألة الثانية: حكم نكاح المتعة                                       |
| ١٨٩    | أدلة الحظر                                                             |
| ١٩.    | أدلة الإِباحة                                                          |
| 197    | الترجيح                                                                |
| 198    | المسألة الثالثة: حكم النكاح بلا ولي                                    |
| 198    | أدلة الحظر                                                             |
| 195    | أدلة الإباحة                                                           |
| 197    | الترجيح                                                                |
| 197    | المسألة الرابعة: حكم الجمع بين الأختين في الوطء في ملك اليمين          |
| 197    | أدلة الحظر                                                             |
| ١٩٨    | أدلة الإباحة                                                           |
| 191    | الترجيح                                                                |
| ۲      | المبحث الرابع: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية في        |

4.4

| الصفحة | الموضوع                                                |
|--------|--------------------------------------------------------|
|        | الرضاع                                                 |
| 7.1    | المسألة الأولى: مدة الرضاع المحرم                      |
| 7.1    | أدلة الحظر                                             |
| ۲٠١    | أدلة الإباحة                                           |
| ۲٠٢    | الترجيح                                                |
| 7.4    | المبحث الخامس: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع   |
| 1 • 1  | الفقهية في الجنايات                                    |
| ۲٠٤    | المسألة الأولى: قتل الحر بالعبد                        |
| ۲٠٤    | أدلة الحظر                                             |
| ۲.0    | أدلة الإباحة                                           |
| ۲.0    | الترجيح                                                |
| ۲.٧    | المسألة الثانية: حكم قطع يد السارق فيما دون عشرة دراهم |
| ۲.٧    | أدلة الحظر                                             |
| ۲۰۸    | أدلة الإباحة                                           |
| ۲۰۸    | الترجيح                                                |
| 7.9    | المبحث السادس: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع   |
| 1 • (  | الفقهية في الأطعمة، والصيد                             |
| ۲۱.    | المطلب الأول: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الأطعمة   |
| 711    | المسألة الأولى: حكم أكل الضب                           |
| 711    | أدلة الحظر                                             |
| 717    | أدلة الإباحة                                           |
| 717    | الترجيح                                                |
| 710    | المسألة الثانية: حكم أكل الضبع                         |

| الصفحة   | الموضوع                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| 710      | أدلة الحظر                                                     |
| 717      | أدلة الإباحة                                                   |
| 717      | الترجيح                                                        |
| 717      | المسألة الثالثة : حكم أكل القنفذ                               |
| 717      | أدلة الحظر                                                     |
| 717      | أدلة الإباحة                                                   |
| 717      | الترجيح                                                        |
| 719      | المسألة الرابعة: حكم أكل التمساح                               |
| 719      | أدلة الحظر                                                     |
| 719      | أدلة الإباحة                                                   |
| 77.      | الترجيح                                                        |
| 771      | المطلب الثاني: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الذبائح          |
| 777      | المسألة الأولى : حكم ذبيحة الكتابي التي لم يذكر اسم الله عليها |
| 777      | أدلة الحظر                                                     |
| 777      | أدلة الإباحة                                                   |
| 777      | الترجيح                                                        |
| <b>.</b> | المبحث السابع: أثر تقديم الحاظر على المبيح في الفروع الفقهية   |
| 775      | في بعض آداب الشرب                                              |
| 770      | المسألة الأولى: حكم الشرب الماء قائماً                         |
| 770      | أدلة الحظر                                                     |
| 777      | أدلة الإباحة                                                   |
| 777      | الترجيح                                                        |
| ***      | المبحث الثامن: أثر تقديم الحاظر على المبيح في بعض النوازل      |
|          | المعاصرة                                                       |
|          | •                                                              |

| الصفحة | الموضوع                                      |
|--------|----------------------------------------------|
| 777    | المسألة الأولى:حكم الإجارة المنتهية بالتمليك |
| 777    | أدلة الحظر                                   |
| 779    | أدلة الإباحة                                 |
| 779    | الترجيح                                      |
| ۲۳.    | المسألة الثانية : حكم الشرط الجزائي في الدين |
| ۲۳.    | أدلة الحظر                                   |
| 74.    | أدلة الإباحة                                 |
| 771    | الترجيح                                      |
| 777    | الخاتمة                                      |
| 740    | الفهارس                                      |
| 777    | فهرس الآيات                                  |
| 7 £ 1  | فهرس الأحاديث                                |
| 707    | فهرس الأعلام                                 |
| ۲٦.    | فهرس المصادر والمراجع                        |
| 797    | فهرس الموضوعات                               |



